



# من الإساطين





إعــداد : روفائيل مسيحة

عن نصل: ما يكل وست

رسوم: ممدوح الفرماوي

مَكِتبَ لِكِئات بيروت الشركة المسرية العالمية للنشو الوتجمان
 الشركة المسرية العالمية للنشو الوتجمان

جديع المليق معارفة

الشيعة الأولى ١٩٨١

ניקור וויין ואור וויין

ISBN 198-1015-Th- 1 global phillips

رقع عرجع كمبيرتر 198611 C (1986)

لمنيع يسطايع أغياز الهم

# پيرسيوس ورأس ميدورا

### الأميران

كَانَتُ أَرْغُوسَ مُدينَةً يُونَائِيَّةً قَديمَةً ، وَلَـمْ يَكُنْ شَعْبُها سَعِيدًا . فَقَدْ نَوَلَى حُكْمَها أميرانِ غَيْرُ مُتَحابِّينِ ، هُمَا : أَكْرِسْيوس وَبْرويْتُس .

كَانَ لِأَكْرِسُيوسَ آبَنَةً تُدْعَى داناي ، وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ آبْناءً . وَناقَ إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ آبُنُ لِيَحْكُمَ أَرْغُوسَ مِنْ بَعْدِهِ ؛ لِهٰذَا قَصَدَ أَحَدَ ٱلسَّحَكَاءِ ، فَقَالَ لَهُ ذُلِكَ ٱلسَّحَكِيمُ :

اللَّه اللَّه عَضْي لِأَنْكَ تَكُرَهُ أَخَاكَ . وَلَنْ يَكُونَ لَكَ آبْنَ ، لَكِنَّ الْجَنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ . ]

قَالَ أَكْرِسُيوسَ لِنَفْسِهِ : ١ يَجِبُ أَلَا يَكُونَ لِدَانَايِ آبُنَ . ١ لِذَا حَبَسَهَا في حُجْرَةٍ مَنيعَةِ ٱلجُدْرَانِ ، لَيْسَ بِهَا سِوى فُتْحَةٍ صَغَيْرَةٍ يُنْفُذُ مِنْ خِلالِهَا أَلْمُواءُ وَشُعاعُ مِنَ ٱلصَّوْءِ ، وَبِذَٰلِكَ ٱطْمَانُ إِلَى أَنَّهُ ٱلاَنْ لَنْ يَكُونَ هَا مِهُ

وَلَكِنَّ لا يَسْتَطِيعُ أَخَدُ أَنْ يَقْهَرُ إِرَادَةً الآلِمَةِ ، فَقَدُ قَامَ ٱلإِلَّهُ ٱلأَكْبَرُ إِنُوسَ بِنَفْسِهِ بِزِيارَةِ دَانَاي ، وَتَزَوْجُهَا سِرًا . وَقَدْ تُسَرَّبَ إِلَيْهَا مِنَ ٱلفُتْحَةِ الصُّغيرَةِ في هَبْئَةِ شُعاعٍ مِنْ نُورٍ ذَهْبِيُّ .

### أن داناي

بَعْدَ فَتْرَةٍ أَنْجَبَتْ داناي آبْنَا ، وَكَانَ طِفْلًا جَمِيلًا ، سَمَّتُهُ بِيرْسُيُوس . مَنْذِ قَالَ أَكْرِسُيوس :

ا إذا صار هذا الطَّفْلُ رَجُلاً ، فَإِنَّهُ سَيَفْتُلْنِي ؟ لِهَذَا يَجِبُ أَلا يَبْقى هُوَ
 وَأَلْهُ عَلَى قَيْدِ الصَّاقِ . 1

لَكُنَّةُ لَـمْ يُقْدِمْ عَلَى قَتْلِ آبْنَتِهِ ، بَلْ وَضَعَها وَطِفْلَها فِي صُنْدُوقٍ مُتِينٍ مِنْ السَّخَشَبِ ، وَرَمَى الصَّنْدُوقَ فِي البَّحْرِ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : وَلَنْ أَرَاهُمَا مِنْ السَّخَشَبِ ، وَرَمَى الصَّنْدُوقَ فِي البَّحْرِ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : وَلَنْ أَرَاهُمَا مُمَّذَ الْإِنْ أَبِدًا . ،

حَمَلَ البَحْرُ الصَّنْدُوقَ إلى جَزِيرَةِ سِيرِيفُوسَ النَّائِيَةِ ، في لَـحْظَةِ مُرودِ أَمْلُ عَجُوزٍ يُسَمَّى دِيكُنِس ، كَانَ قَدْ فَصَدَ شَاطِئُ الْجَزِيرَةِ لِيُصْطَادَ سَمُكًا . وَكَانَ دِيكُنِسَ الْأَخَ الشَّقِيقَ لِـمَلِكِ الْجَزِيرَةِ يُولِيدِيكُنِسَ . رَاى الصُّنْدُوقَ في البَّحْرِ فَقَالَ في نَفْسِهِ : ﴿ مَا هَٰذَا ؟ صُنْدُوقٌ كَبِيرٌ في الصُّنْدُوقَ في البَحْرِ فَقَالَ في نَفْسِهِ : ﴿ مَا هَٰذَا ؟ صُنْدُوقٌ كَبِيرٌ في

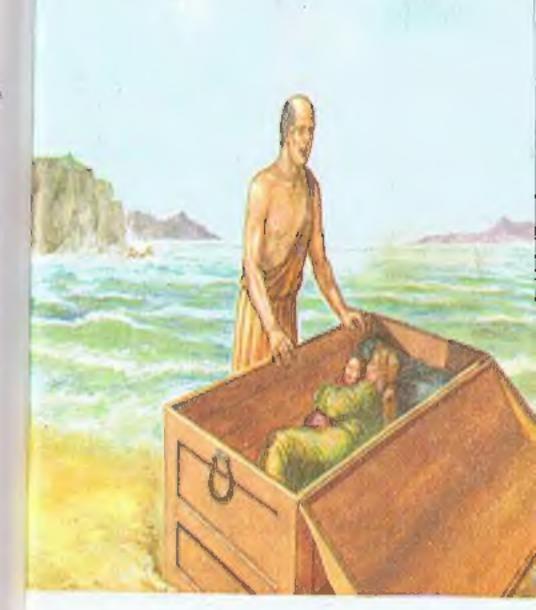

البَحْرِ 1 ، وَقَامَ بِجَذْبِ الصَّنْدُوقِ إلى الشَّاطِئ ، وَأَخَذَ فِي فَتْجِهِ ، وَفَجْأَةً صاح : ، فَمَّة شَيْءٌ بِدَاخِلِهِ 1 إِمْرَأَةً ! إِمْرَأَةً جَيلَةً وَطِفْلً ! إِنَّهَا لا يَزَالانِ عَلَى قَيْدِ النَّحِياةِ . »

أَخْرَجَ دِيكْتِس دَانَاي وَآبِنُهَا مِنَ الصَّنْدُوقِ، وَأَخَذُهُمَا إِلَى بَيْتِهِ. وَأَقَامَتْ دَانَاي وَآبُنُهَا فِي البَيْتِ خَـمْسَةً عَشْرَ عَامًا.

أثينا

لَـمُ اللَّغَ بِيرْسِيُوسَ أَلْحَامِسَةً عَشَّرَةً مِنْ عُمْرِهِ كَانَ قُوِيًّا شَامِخُ ٱلقَامَةِ ،

حَمِلُ الصَّورَةِ . وَكَثَيُّوا مَا كَانَ النَّاسُ يَبْدُونَ إَعْجَابُهُمْ بِهِ عَمِلَ يَبْرُسُوسَ بِحَارًا ، وَرَحَلَ عَلَى مُثَنِ سَفَيْةٍ ظَلَّتُ تَبْجُو زَمَنَا طُويلًا . وَقَامَتُ بِزِيارَةِ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ السَّمُدُنِ وَالسَّجُرُدِ الْإِغْرِيقِيَّةٍ ، وَفِي طُويلًا . وَقَامَتُ بِزِيارَةِ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ السَّمُدُنِ وَالسَّجُرُدِ الْإِغْرِيقِيَّةِ ، وَفِي طُويلًا . وَقَامَتُ بِزِيارَةِ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ السَّمَدُنِ وَالسَّجُرُدِ الْإِغْرِيقِيَّةٍ ، وَفِي طُويلًا . وَقَامَتُ بِزِيارَةٍ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ السَّمَدُنِ وَالسَّجُرَةِ الْمُحْرَةِ ضَحْمَةً . إِنْ السَّافِلُ : وَمَنْ أَنْتِ ؟ وَ فَاجَابَتُ : وَالْ فَنَوْهِ وَالْمُرَاةُ جَمِلَةً ، فَسَأَلُهُا : وَمَنْ أَنْتِ ؟ وَ فَأَجَابَتُ : وَالْ فَرَاةً جَمِلَةً ، فَسَأَلُهُا : وَمَنْ أَنْتِ ؟ وَفَأَجَابَتُ :

أَجَابَ بِيرْسِيُوس : ١ أَجَلُ ، إِنَّ أَرِيدُ أَنْ أَكُونَ عَظَيمًا . هَلُ أَجَابَ بِيرْسِيُوس : ١ أَجَلُ ، إِنَّ أَرِيدُ أَنْ أَكُونَ عَظَيمًا . هَلُ أَسَاعِدَبَنِي عَلَى أَنْ أَنْومَ بِأَعْمَال عَظيمَةٍ ؟ ١

الرسيوس يَرى وَجْهَ بِيدُورَا

كَانُتْ أَثْبِنَا تَضَعُ عَلَى ذِراعِهَا دِرْعًا ، فَقَالَتْ لَهُ : 1 أَنْظُرُ فِي دِرْعِي كَانُتْ أَنْهُ : 1 أَنْظُرُ فِي دِرْعِي وَالْمُورِينِ مَاذَا تَرَى ؟ ٢

رَأَى بِيوسيوس فِي ٱلدُّرْعِ ٱلْمُصْفُولِ، وَجُهَا بَشِعًا : وَجُهُ آمْرَأَةٍ ، وَلَكُنَّهُ كَانَ وَجُهًا فَبِيحًا شِوْيرًا ، وَتَتَوْجُ رَأْمَهُ أَفَاعٍ ، فَقَالَ : وَيَا لَهُ مِنْ وَلَكِنَّهُ كَانَ وَجُهًا فَبِيحًا شِوْيرًا ، وَتَتَوْجُ رَأْمَهُ أَفَاعٍ ، فَقَالَ : وَيَا لَهُ مِنْ مَنْظُرِ بَشِعٍ ! أَمَا مِنْ أَحَدٍ بَقُومٌ بِقَتْلِ هَذِهِ ٱلرَّأَةِ ؟ )

أَجَابُتُهُ أَثْمِنا : ١ هَذَا وَجُهُ مِيدُورًا . عَلَيْكُ أَنْ تَقَتُلُ مِيدُورًا ، وَسَأْسَاعِدُكُ عَلَى الفِيامِ بِهِذَا . وَلَكِنْ عَلَيْكُ أَنْ تَعُودُ أُولًا إِلَى وَطَنِكَ ، وَسَأْسَاعِدُكُ عَلَى الفِيامِ بِهِذَا . وَلَكِنْ عَلَيْكُ أَنْ تَعُودُ أُولًا إِلَى وَطَنِكَ ، وَسَأْعُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ تُؤدّية ، وَسَأْعُودُ إِلَيْكَ ثَانِيَةً . ) ثُمَّ وَتَقُومَ بِالْعَمَلِ اللَّذِي عَلَيْكَ أَنْ تُؤدّية ، وَسَأْعُودُ إِلَيْكَ ثَانِيَةً . ) ثُمَّ الْحُتَفَتْ .

# داناي في بيَّتِ المَلِكِ

كَانَ أَلْمَلِكُ بُولِيدِيكُنِس ، حَينَ عَادَرَ بِيرْسَيُوس ٱلْجَزِيرَة ، قَدْ أَجْبَرَ دَانَايِ ٱلْجَعِيلَةَ عَلَى أَنْ تَقَيمَ فِي بَيْنِهِ ، فَقَدْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ بَنَزَوْجَها ، وَلْكِنّها دَانَايِ ٱلْجَعِيلَةَ عَلَى أَنْ تَقَيمَ فِي بَيْنِهِ ، فَقَدْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ بَنَزَوْجَها ، وَلَكِنّها أَبْتُ ، فَجَعَلُها تَعْمَلُ عِنْدُهُ خَادِمَةً . كَانْتُ تَحْفِرُ ٱلمَاءَ مِنَ ٱلنّهُو ، وَتُمْسَعَ أَبُتُ ، فَجَعَلُها تَعْمَلُ عِنْدُهُ خَادِمَةً . كَانْتُ تَحْفِرُ ٱلمَاءَ مِنَ ٱلنّهُو ، وَتُمْسَعَ حُحْبُواتِ ٱلنّهِ ، وَتُعْسِلُ ٱلْمَلابِس ، وَتَأْتِي بِٱلطّعامِ إِلَى ٱلسَائِلَةِ . خَجُواتِ ٱلبَيْنِ ، وَتُعْسِلُ ٱلْمَلابِس ، وَتَأْتِي بِٱلطّعامِ إِلَى ٱلسَائِلَةِ . وَكَانَ ٱلسَعْرُ بِٱلنّهُ مِنْ هَذِهِ ٱلْأَعْمَالُ فَتَرْضَى بِهِ وَكَانَ ٱلسَعْلَةُ يَحْدُوهُ ٱلأَمْلُ أَنْ تَشْعُرُ بِٱلنّغِبِ مِنْ هَذِهِ ٱلْأَعْمَالُ فَتَرْضَى بِهِ وَكَانَ ٱلسَعْلِكُ يَحْدُوهُ ٱلأَمْلُ أَنْ تَشْعُرُ بِٱلنّغِبِ مِنْ هَذِهِ ٱلْأَعْمَالُ فَتَرْضَى بِهِ وَكَانَ ٱلسَعْلِكُ يَحْدُوهُ ٱلأَمْلُ أَنْ تَشْعُرُ بِٱلنّغِبِ مِنْ هَذِهِ ٱلأَعْمَالُ فَتَرْضَى بِهِ

عادَ بيرْسيُوس مِنْ رِحْلَتِهِ ، وَدُّهَبُ إِلَى دِيكُتِس ، وَسَأَلُهُ عَنْ أَمَّهِ

كَانَ دِيكُتِس خَرِينًا جِدًّا وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ أَخَذَهَا يُولِيدِيكُتِس . لَمْ أَسْتَطِعُ إِنْفَاذَهَا ، وَقَدُ جَعْلُهَا خَادِمَةً فِي بَيْتِهِ . ﴾

ا خادِمَةً ! أُمّي تَعْمَلُ خادِمَةً ! هٰذَا فَطْيعٌ ! ا وَجُرى بِيرْسيُوسِ إلى الصّرِ المملكِ .

صَاحَ بِهِ جُنْدِي وَاقِفُ عِنْدَ بِابِ ٱلْفَصْرِ : ﴿ فِفْ حَيْثُ أَنْتَ ! غَيْرُ صَاحَ بِهِ جُنْدِي وَاقِفُ عِنْدَ بِابِ ٱلْفَصْرِ : ﴿ فِفْ حَيْثُ أَنْتَ ! غَيْرُ

وَفِي سُهُولَةٍ وَيُسْرٍ طَرْحَ يِيرْسِيُوسِ ٱلْجُنْدِي أَرْضًا ، وَدَخَلَ ٱلفَصْرَ ، الْجَذَدُ أُمَّهُ مَنْ مُ وَقَادَهَا إِلَى الْجَدْرَةِ مِنَ ٱلْحُجْرَاتِ ، فَتَنَاوَلَ يَدُهَا وَقَادَهَا إِلَى الْجَدْ أُمَّهُ مَنْ مُ مُحْرَةٍ مِنَ ٱلْحُجْرَاتِ ، فَتَنَاوَلَ يَدُهَا وَقَادَهَا إِلَى الْجَدْ أُمَّهُ مَنْ مُنْ أَلُولِيدِيكُوسِ جَالِسًا ، وَقَالَ لَهُ : وَجَعَلْتُ مِنْ الْفَاعَةِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

وَالْدُفَعُ دِيكُتِسَ إِلَى ٱلقَاعَةِ صَائِحًا : ﴿ كُلَّا يَا يَبِرْمَنُوسَ ! إِنَّهُ أَخِي ! لا تَفْتُلُهُ ! لَقَدْ أَنْقَذْتُكَ مِنَ ٱلبَحْرِ ، وَالأَنْ أَتَوْسُلُ إِلَيْكَ أَنْ تَبْقِيَ عَلَى حَاتِهِ . لا تَقْتُلُ أَخِي ! ﴾

قَالَ بِيرْسَيُوسَ : ﴿ مَا نُمْتَ قَدْ رَجَوْتَنِي فَلَنْ أَقْتَلَهُ . سَأَدُعُهُ يَعِيشُ . ﴾ اِنْصَرَفَ بِيرْسَيُوسَ وَأَمَّهُ . وَكَانَ فِي ٱلْجَزِيرَةِ مَنْزِلُ لِلْإِلْـهَةِ أَثْينا ،

فَانْزُلْ أَمَّهُ فَيْهِ . وَكَانَ بِيرْسُيُوسَ وَدِيكُتِسَ يُذَهَبِانِ لِزِيارَتِهَا كُلَّ يُومٍ . وَانْزُلُ أَمَّهُ فَيْهِ . وَكَانَ بِيرْسُيُوسَ وَدِيكُتِسَ يُذَهَبِانِ لِزِيارَتِهَا كُلَّ يُومٍ . وَمَاذَا مَنْتُقَدِّمُ لَى ؟ )

كَانَ بُولِيدِيكُتِسَ لَا يَزَالُ يُرِيدُ دَانَايِ ٱلْجَمِيلَةَ . وَلَٰكِنَهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطَيعُ أَنْ يَأْخُذُهَا مِنْ بَيْتِ أَنْيَنَا قَسْرًا ، فَأَخْذَ يُقَكِّرُ فِي ٱلْأَمْرِ : الا بُدُّ يَسْتَطَيعُ أَنْ يَأْخُذُها مِنْ بَيْتِ أَنْيَنَا قَسْرًا ، فَأَخْذَ يُقَكِّرُ فِي ٱلْأَمْرِ : الا بُدُّ مِنْ إِنْعَادِ بِيرَمْسُوسَ . فَلَنْ تَكُونَ دَانَايِ لِي مَا دَامَ هُو مُقَيًّا هُنَا . . وَفَكُرَ مِنْ إِنْعَادِ بِيرَمْسُوسَ . فَلَنْ تَكُونَ دَانَايِ لِي مَا دَامَ هُو مُقياً هُنَا . . وَفَكُرَ مِنْ إِنْعَادِ بِيرَمْسُوسَ . فَلَنْ تَكُونَ دَانَايِ لِي مَا دَامَ هُو مُقياً هُنا . . . وَفَكُرَ مِنْ إِنْعَادِ بِيرَمْسُوسَ . فَلَنْ تَكُونَ دَانَايِ لِي مَا دَامَ هُو مُقياً هُنا . . . وَفَكُرَ

وَكَانَ مِنْ عَادَاتِ بِلْكَ البِلادِ أَنْ يَتَوَجَّهُ ٱلْأَغْنِياءُ ، فِي يَوْم مُعَيْنِ مِنْ أَيَامِ ٱلسَّنَةِ ، إلى قُصْرِ السَّمَلِكِ وَيُقَدِّمُوا لَهُ هَدَايا ثَمِينَةً . وَقَلَّمَ أَحَدُ الْأَغْنِياءِ إلى بوليدِيكُتِس جُوادًا ، وَآخَرُ سُتْرَةً جَمِيلَةً ، وَثَالِكُ صَنْدُوقًا مِنْ أَلَاغْنِياءِ إلى بوليدِيكُتِس جُوادًا ، وَآخَرُ سُتْرَةً جَمِيلَةً ، وَثَالِكُ صَنْدُوقًا مِنْ أَنْ مُنْ مُنْدُوقًا مِنْ ذَهْبِ ، وَجَاءَ غَيْرُهُ بِجُوهُمْرَةً .

وَذَهُ بِهِ بِيرْسِيُوسَ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالَ. إلى بَيْتِ السَمْلِكِ ، وَلَسَمْ يَكُنْ مَعَةُ شَيْءً وَكَانَ قَدْ جَاءَ إلى سِيرِيفُوس ، مَعَةُ شَيْءً بُقُلُومً اللهِ بَيْتُ وَكَانَ قَدْ جَاءَ إلى سِيرِيفُوس ، وَهُو طِفُلُ ، فِي صُنْدُوقٍ ، وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ بَيْتُ وَلا خَيْلُ وَلا مَالً . وَقَالَ لَهُ يُولِيدِيكُتُونَ . . وَقَالَ لَهُ مَالِيدِيكُتُونَ . . وَقَالَ لَهُ مَالِيدِيكُتُونَ . . وَقَالَ لَهُ اللهِ اللهُ يَعْلَى اللهُ ال

و يا بيرْميُوس ا إنَّ مُلِكُكُ . وَقَدْ دَعَوْتُكَ إِلَى مَنْزِلِي فِي عيدي هٰذا .

وَالْتَ تَرَى أَنَّ جَمِيعَ ٱلرَّجَالِ قَلَّمُوا لِي هَدايا ذَاتَ شَأْنٍ ، فَمَاذَا سَتُقَدِّمُ لِي الْتَ ؟ :

وَأَدَى مَا قَالَهُ لَهُ السَمَلِكُ إِلَى ضِحْكَاتٍ سَاخِرَةٍ عَمَّتِ ٱلقَوْمُ ؛ فَقَدْ كَالُوا يَكُرُهُونَ ذُلِكَ ٱلشَّابُ ٱلْجَمِيلَ ، قالُوا :

أَمَّا بِيرْسِيُوس فَقَالَ : ﴿ سَوْفَ أَحضِرُ شَيْئًا لا يَسْتَطيعُ أَحَدُ غَيْرِي أَنْ لَمُعْمِرُهُ مَ مَاذَا تُريدُ يا بِولِيلِيكُتِس ؟ ﴾

كَانَ يُولِيدِيكُتِسَ يَعْرِفُ أَنَّ مِيدُوزًا هِي أَبْشَعُ الكَائِنَاتِ الْحَدَّةِ ، فَقَالَ لَهُ : وَ أَوْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلِيلِيلِيلُكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا لاَئِينَ بِهِ إِلَيْكَ . ،

قَالَ لَهُ ٱلْمُلِكُ : ﴿ فَلْتَذَّهَبُ إِذَنَّ ، وَعُدْ عِنْدُمَا تَفُوزُ بِهِ . ،

كَانَ ٱلْمُمَلِكُ يَعْرِفُ أَنَّهُ إِذَا نَظُرَ أَحَدٌ إِلَى وَجْهِ مِيدُورًا تَحُولُ إِلَى حَجْرٍ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : ﴿ لَنْ يَعُودَ أَبَدًا ، وَلَنْ يَتُوانِي عَنِ ٱلذُّهَابِ لِإِنَّهُ شُجاعً جُرِيءٌ . وَسَيْصَبِحُ حَجَرًا وَلَنْ نُرَاهُ مَرَّةُ أُخْرَى . ،

أثينا وهيربيس

ذَهَبَ بِيرْسَيُوسَ وَوَقَفَ بِقُرْبِ ٱلبُّحْرِ يُفَكِّرُ : ﴿ مَا أَسْعَدَ بُولِيدِيكُيْسَ آلَانَ ! لَقَدْ أَرَادَ أَنْ أَقُولَ مَا قُلْتُهُ . وَلَنْ يَسْتَطْيِعَ أَحَدُ أَنْ يُنْقِذَ أُمِّي مَا دُمْتُ أَنَا بَعِيدًا . لَقَدْ كُنْتُ أَخْمَقَ فَيها فَعَلْتُ . أَثْبِنَا ! كُولِي لِي غَوْنًا ! أُخْبِرِينِي ماذا يُنْبِغي أَنْ أَفْعَلُ آلاَنَ ؟ }

وَرَأَى بِيرْسِيُوس ضَوْءًا ساطِعًا بَعِيدًا فَوْقَ ٱلْبَحْرِ يُشْبِهُ شَمْسًا صَغيرةً ، وَلَّمْ يُسْتَطِعُ أَنْ يُسَلُّطَ نَظَرَهُ إِلَيْهِ ، فَأَغْمَضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمُّ سَمِعَ صَوْتًا يَقُولُ : و تُسْتَطَيعُ ٱلآنَ أَنْ تُقْتَحُ عَيْنَيْكَ . »

وَفَتَحَ عُيْنَيْهِ فَرَأَى أَثْبِنَا وَاقِفَةً أَمَامَهُ ، وَدِرْعُها عَلَى ذِراعِها ، وَإِلَى جَانِيها شَخْصٌ تَتَلَالًا عَيْنَاهُ تَلَالُؤُ ٱلنَّجومِ ، وَبِيَدِهِ سَيْفٌ بَرَّاقٌ ، وَفِي قَدْمَيْهِ حِدْاءُ ذَهْبِيُّ ، وَلِلْجِذَاءِ أَجْنِحَةً . كَانَ هَذَا هُوَ هِيرُبِيسٍ .

رَحُدُ هَذَا ٱلدُّرْغَ،

قَالَتْ أَثْيِنَا : ١ يَا بِيرْسِيُوس ، إِنَّكَ شُجاعُ قَوِيًّ ﴾. أَنْتَ لَمْ تَخَفُّ مِنَ المَمَلِكِ . أَوْ تُخَافُ الآنَ أَنْ تَقْتُلَ مِيدُوزًا وَتَفْصِلَ رَأْسُهَا عَنْ جَسَدِهَا ؟ ،

سَأَلُمَا بِيرْسَيُوس : وما مِيدُوزا هَذِهِ؟ ،

فَأَجَابُتُهُ قَائِلَةً : ﴿ لَقَدْ كَانَتْ مِيدُورًا فِيهَا مَضِي آمْرَأَةً جَمِيلَةً ، وَلَكِنَّهَا أَنْتُ فَعُلَّةً شَيِّعَاءً ، فَأَحَالَتُهَا ٱلآلِمَةُ إِلَى جُرْجُونَةٍ ، عَلَى رَأْسِهَا أَفَاعٍ ، يَدَاهَا وَقَدْمَاهَا تُشْبِهُ أَقْدَامُ ٱلطُّبُورِ ٱلسجارِحَةِ . إِنَّ لَهَا وَجُهَّا بَشِعًا ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ ٱلْبُشْرِ يُنْحُوِّلُ إِلَى خَجْرٍ . لَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ ٱلرِّجالِ لِيَقْتُلُوا مِدُوزًا ، وَ لَمْ يَعُدُ مِنْهُمْ أَحَدٌ . وَهُمُ الآنَ أَحْجَارُ ، أَحْجَارُ جَامِلَةً ، بِلَغُونَ حَيْثُ نَظُرُوا إِلَى وَجْهِها . ٢

سَأَلَ بِيرُسيُوس : ١ هَلُ أَسْتَطيعُ أَنْ أَقْتُلَ مِيدُوزًا ، أَمْ سَأَتْحُولُ أَنَا أَيْضًا ال خَجُرِ؟ ١

أَجَانِتُهُ أَثْنِنَا ؛ ﴿ خُذُ هُذَا ٱلذُّرْعَ . وَحِينَ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا لَا تَنْظُرْ إِلَيْهَا رَجْهَا لِوَجْهِ ، فَقَطْ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي صَفْحَةِ ٱلذُّرْعِ . وَحَينَ تَقَطُّعُ رَأْسُها ، عُدِ ٱلرَّأْسَ وَلُفَّهُ فِي قِطْعَةٍ مِنْ قُماشٍ كَيُّ لا يَرِاهُ أَحَدٌ . وَلَكِنْ فَكُرْ قَبُلَ أَنْ

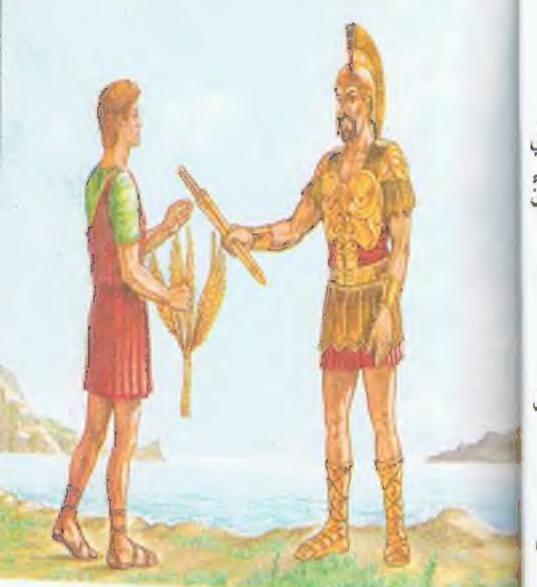

لِتَقْطَعُ رَأْسُ مِيدُورًا ٱلجُرْجُونَةِ . ١

بيرسبوس يطير

سَأَلَ بِيرْسَيُّوس : « قَلْ لِي أَنْ أَنْقَبْ إِلَى أَمِّي وَإِلَى دِيكُبُس لِأَخْبِرَهُمَا بَأْنِي رَاجِلُ ؟ ١

أَجَائِتُهُ أَنْهَا : ( كَالَا ، سَأَخْبِرُهُمَا أَنَا , تَعَالَ مَعِيَ ٱلْأَنَّ . ا ضَعِدُوا ٱلْجَبَلَ حَتَى قِمُتِهِ ، ثُمُّ ثَبِّتَ بِيرْسَبُوسَ أَجْنِحَةً هِيرْمِيسَ فِي قَدَعَلِهِ ، وَٱلْسَكَ بِسَيْفِ هِبَرْمِيسَ تَذْهَبَ لِتَقْتُلُ مِيدُورًا . إِنَّهَا تَقَيِمُ فِي مَكَانٍ نَاءٍ جِدًّا ، وَعَلَيْكُ أَنْ تَذْهَبَ فِي رَحْلَةٍ طُويلَةٍ عَبْرَ البَرُّ وَالبَحْرِ . وَلا بُدُّ لَكُ أَنْ تَعْبُرُ بُلُدَ السَّوْق . إِنَّ رِحْلَةٍ طَويلَةٍ عَبْرَ البَرُّ وَالبَحْرِ . وَلا بُدُّ لَكُ أَنْ تَعْبُرُ بُلُدَ السَّوْق . إِنَّ رِحْلَةٍ طَويلَةٍ عَبْرَ البَرُّ وَالبَحْرِ . وَلا بُدُّ لَكُ أَنْ تَعْبُرُ بُلُدَ السَّوْق . إِنَّ رِجَالًا كَثَيْرِينَ هَلَكُوا هُمَاكُ وَلَمْ يَعْبُرُ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ أَبْدًا . وَ

و إِذْهَبْ شَمَالًا ... شَمَالًا ... شَمَالًا ،

سَأَلَ بِيرْسَيُوسَ: ﴿ أَيْنَ بَلَدُ السَمُونَ ؟ وَأَيْنَ هِيَ مِيدُورُا ؟ كَيْفُ أَسْتَطَيعُ أَنْ أَعْبُرُ الْبِحَارَ إِلَيْهَا ؟ ﴾

قَاْجَابَتُهُ أَنْهَا : و إِذْهَبُ شَمَالًا .. شَمَالًا .. شَمَالًا . هُمَاكَ فِي أَقْصَى الشَّمَالِ سَتَجِدُ الشَّقِيقَاتِ الثَّلَاتَ اللَّائِي لَيْسَ لَمُنْ بِوى عَيْنِ واجِدَةٍ ، فَقُلْ خَنْ أَيْنَ بَنَاتُ اللَّيْلِ اللَّائِي يَجْلِسْنَ بِقُرْبِ الشَّجْرَةِ الدَّهْبِيَةِ ؟ مَا فَقُلْ خَنْ أَيْنَ بَنَاتُ اللَّيْلِ اللَّائِي يَجْلِسْنَ بِقُرْبِ الشَّجْرَةِ الدَّهْبِيَةِ ؟ مَا فَقُلْ خَنْ أَيْنَ بَنَاتُ اللَّيْلِ اللَّائِي يَجْلِسْنَ بِقُرْبِ الشَّجْرَةِ الدَّهْبِيةِ ؟ مَا مِنْ أَحْدٍ سِوى الشَّقِيقَاتِ الثَّلاثِ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْبِرَكَ أَيْنَ تُقيمُ بَنَاتِ اللَّيْلِ ، فَلَمْ أَنْ يُخْبِرُكَ أَيْنَ بَنَاتِ اللَّيْلِ ، وَالشَّلْفُنُ أَيْنَ مِيدُوزًا الْحُرْجُونَةُ ، فَهُنْ يَسْتَطِعُنَ أَنْ يُخْبِرُنَكَ بِكَانِهِ اللَّيْلِ ، وَاسْأَلُمُنْ أَيْنَ مِيدُوزًا الْحُرْجُونَةُ ، فَهُنْ يَسْتَطِعْنَ أَنْ يُخْبِرُنَكَ بِكَايِهِ . ، وَاسْأَلُمُنْ أَيْنَ مِيدُوزًا الْحُرْجُونَةُ ، فَهُنْ يَسْتَطِعْنَ أَنْ يُخْبِرُنَكَ بِكَانِهِ ، وَاسْأَلْمُنْ أَيْنَ مِيدُوزًا الْحُرْجُونَةُ ، فَهُنْ يَسْتَطِعْنَ أَنْ يُخْبِرُنَكَ بَكَانِهِ ، وَاسْأَلْمُنْ أَيْنَ مِيدُوزًا الْحُرْجُونَةُ ، فَهُنْ يَسْتَطِعْنَ أَنْ يُخْبِرُنَكَ بَكَانِهِ ، وَاسْأَلْمُنْ أَيْنَ مِيدُوزًا الْحُرْجُونَةُ ، فَهُنْ يَسْتَطِعْنَ أَنْ يُخْبِرُنَكَ بَكَانِهِ ، وَاسْأَلْمُنْ أَيْنَ مِيدُوزًا الْحَرْجُونَةُ ، فَهُنْ يَسْتَطِعْنَ أَنْ يُخْبِرُنَكَ بَعَاتِ ، ،

عادَ بِيرْسَيُوسَ يَسْأَلُ : وَكَيْفَ أَغْبُرُ الْبَحْرُ وَلَيْسَ لَذَيُّ زَوْرَقٌ ؟ ، أَجَابَ هِيرْمِيسَ ، اللّذي كَانَ وَاقِفًا إِلَى جِوارِ أَنْيِنَا : وخَذْ هٰذِهِ الأَجْبَحَةَ وَنَبْتُهَا فِي قَدْمُلِكَ ؛ فَتَحْمِلَكَ فَوْقَ البِحارِ . وَخُذْ هٰذَا السَّيْفَ

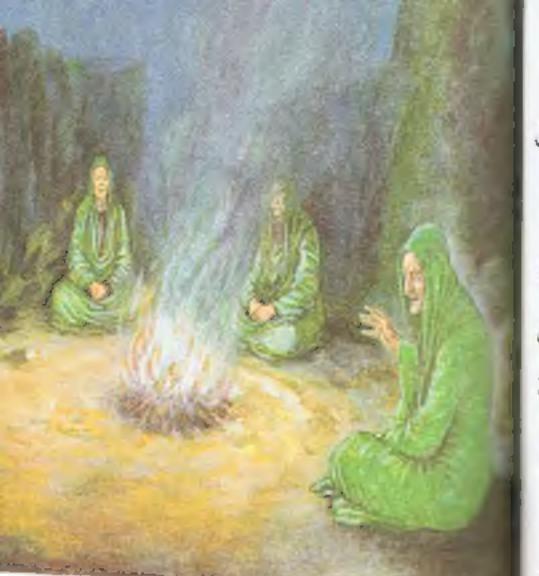

حينَ أَخْرُجُتِ ٱلأُخْتُ ٱلثَّانِيَةُ ٱلغَيْنَ مِنْ رَأْسِهَا قَفَرْ بِيرْسِيُوس بِسُرْعَةٍ

قَالَتْ لَهُ أَثْبِنَا : ﴿ أَلَقِ بِنَفْسِكَ مِنْ قِمَّةِ هَٰذَا ٱلْحَبَلِ ، فَتَحْمِلُكُ الْأَجْنِحَةُ وَلَنْ تَسْقُطَ فِي ٱلبَّحْرِ . ﴾

نَظُرَ پِيرْسِيُوسِ إِلَى أَسْفَلُ ، وَرَاى ٱلبَحْرَ بَعِيدًا تَحْتَهُ ؛ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : وَلا يُنْبَغِي لِي أَنْ أَخَافَ . وَأَغْمَضَ عَيْنَيْهِ وَقَفَزَ ، فَخَمَلَتُهُ ٱلأَجْنِحَةُ إِلَى أَعْلَى . . . فَأَعْلَى . وَٱلْتَفْتُ وَرَاءَهُ فَرَاى أَثْينا وَهِيرُهِيس بَعِيدًا تَحْتَهُ صُغِيرَيْنِ مُتَأَلِّقَيْنِ عَلَى فِمُةِ ٱلحَجْبَلِ .

الشَّقِقاتُ الثَّلاثُ

إِنَّهُمْ بِيرْسِيُوس شَمَالاً ... شَمَالاً ... شَمَالاً فَوْقَ ٱلبَحْرِ ، وَوَصَلَ اللَّهِ بَلْدِ ٱلمَعَوْق ، خَيْثُ لا يوجَدُ ماءُ وَلا شَجَرُ وَلا ايُ كائِنٍ حَيْ ، وَأَخِيرًا وَصَلَ آقَصَى ٱلشَمَال حَيْثُ كَانْتِ ٱلشَّقِيقَاتُ ٱلثَّلاثُ جالِساتٍ وَأَخِيرًا وَصَلَ آقَصَى ٱلشَمَال حَيْثُ كَانْتِ ٱلشَّقِيقَاتُ ٱلثَّلاثُ جالِساتٍ بِجُوادِ نَادٍ ، وَلَمْ تُكُنْ فَمُنَّ سِوى عَيْنٍ واجدَةٍ . وَبِهَذِهِ ٱلعَيْنِ نَظَرَب بِجُوادِ نَادٍ ، وَلَمْ تَكُنْ فَمُنَّ سِوى عَيْنٍ واجدَةٍ . وَبِهٰذِهِ ٱلعَيْنِ نَظَرَب الأَخْتُ ٱلثَّانِيَةُ ٱلعَيْنَ فِي رَأْسِها وَنَظَرَتْ ، ثُمُّ أَعْطَتِ ٱلعَيْنَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللهِ يَرْسُبُوس ، ثُمَّ نَاوَلَتُ أَخْتُها ٱلعَيْنَ اللَّهُ فَتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ بِيرْسِيُوسَ : ﴿ أَيْنُهَا ٱلشَّقِيقَاتُ ، إِنْكُنْ عَجَائِزُ مُحَنَّكَاتَ وَتَعْرِفُنَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً . أَخْبِرْنَنِي أَيْنُهَا ٱلشَّقِيقَاتُ ، أَيْنَ أَجِدُ بَنَاتَ ٱللَّيْلِ ؟ ، إلى جورها ، وَبَسَطَ بِدَهُ ، فَوَصَعَت الْأَخْتُ النَّائِيةُ الْعَبْنَ فِي بِدِهِ ، ظُمَّا مِنْهِ أَنَّهَا تَضَعُه فِي يَدِ أُخْتِه ، وحينَثِدِ قَالَ ، أَخْرَنِي آلان ، أَيْنَ مِنْهُ أَنَّهَا تَضَعُه فِي يَدِ أُخْتِه ، وحينَثِدِ قَالَ ، أَخْرَنِي وَإِلاَ أَلْفَيْتُ أَنْهُ عَلَى يَدِي . أَخْبَرْنِي وَإِلاَ أَلْفَيْتُ أَنْهُ عَيْكُنُ فِي يَدِي . أَخْبِرُنِي وَإِلاَ أَلْفَيْتُ أَنْهُ عَيْنَكُنُ فِي يَدِي . أَخْبِرُنِي وَإِلاَ أَلْفَيْتُ أَنْهُ عَيْنَكُنُ فِي يَدِي . أَخْبِرُنِي وَإِلاَ أَلْفَيْتُ عَيْنَكُنُ فِي يَدِي . أَخْبَرُنِي وَإِلاّ أَلْفَيْتُ عَيْنَكُنُ فِي يَدِي . أَخْبَرُنِي وَإِلاّ أَلْفَيْتُ عَيْنَكُنُ فِي يَدِي . أَخْبَرُنِي وَإِلاّ أَلْفَيْتُ عَيْنَكُنُ فِي يَدِي . أَخْبِرُنِي وَإِلاّ أَلْفَيْتُ عَيْنَكُنُ فِي يَدِي . أَخْبِرُنِي وَإِلاّ أَلْفَيْتُ عَيْنَكُنُ فِي يَدِي . أَخْبِرُنِي وَإِلاّ أَلْفَيْتُ عَيْنِي . أَنْ أَنْهُ عَنْ مُؤْتِهُ مِنْ أَنْ يَسْتَطِعْنَ رُؤْيَةً شِيء بِعُدَ آلانَ ، وَلَنْ تُسْتَطِعْنَ رُؤْيَةً شِيء بِعُدَ آلانَ ، وَلَنْ تُسْتَطِعْنَ رُؤْيَةً شِيء بِعُدَ آلانَ ، وَلَنْ تُسْتَطِعْنَ رُؤْيَةً شِيء بِعَدَ آلانَ ، وَلَنْ تُسْتَعِلْ عَلَيْنِ وَلِي اللّه وَلِي اللّه وَلَا لَا يَعْلَى اللّه وَلِي اللّه وَلَا اللّه وَلَيْنَ اللّه وَلَا لَا يَعْلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَيْنَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلَوْلُولُولُ اللّه وَلَا لَهُ وَلِي الللّه وَلِي اللّه وَلِي اللّه وَلِي اللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلَيْنَا اللّه وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلِي اللّه وَلَيْنَا الللّه وَلِي الللللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلِي اللّه وَلِي اللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلِي الللّه وَلَوْلِهُ اللّه وَلَا ال

قَالَ بِيرْسَيُوسَ ، ﴿ أُحْبِرْنَنِي بِسُرْعَةٍ إِنْ أَنَا أَلْقَيْتُهَا فِي ٱلنَّارِ أَوْ فِي ٱلبَحْرِ ، فَلَنْ تُسْتَطِعْنَ ٱلرُّوْيَةَ بَعْدَ ٱلاَنَ . ﴾

قَالَ بِيرَسِيُوس : وَكُلاَ أَحْبِرُنِي أُولاً ، وَحَينَاذٍ سَأَعْطِيكُنْ عَيْنَكُنْ وَلَا يَوْبُونُ وَحَينَاذٍ سَأَعْطِيكُنْ عَيْنَكُنْ وَلَا يَعْبُرُونَ وَحَينَاذٍ سَأَعْطِيكُنْ عَيْنَكُنْ وَلَا يَعْبُرُونَ وَحَينَاذٍ سَأَعْطِيكُنْ عَيْنَكُنْ وَلَا يَعْبُرُونَ وَحَينَاذٍ مَا يَعْبُرُونَ وَحَينَادٍ مَا يَعْبُرُونَ وَحَينَا مِنْوَلًا وَيَعْبُرُ وَعَلَيْ وَلَا يَعْبُرُونَ وَعَيْلًا وَلَا يَعْبُرُونَ وَعَيْلًا وَلَا يَعْبُرُونَ وَعَيْلًا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْبُرُونَ وَعَلّم وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَالْمُولُولُ وَاللّه وَاللّلّه وَاللّه وَالل

خَلُقَ بِيرْسَيُوسَ إِلَى أَعْنَى فَأَعْنَى فَوْقَ النَّحْرِ ، وَطَارَ قُدُمًا ، وَكَانَتِ

الْمُمْلُ سَاخِنَةً ، وَسَطِّحُ آسَحُرِ لَامِنُنَا . ثُمَّ هَبُط وَاحْدَ يُعَيْرُ قُوْقَ وَجَّهِ وكَأَنَّهُ طَائِرٌ مِن أَنْفُيورٍ ۚ وَحُمِرُ رَأَى جَلَلًا شَاهَةً . وَعِنْدُ سَفْعٍ ا ﴿ وَكُنُّ تُوجُدُ أَشْجَارُ وَأَزْهَارُ ، وَكَانَ هُنَاكُ مَهُرُ تُنْمُعُ مِياهُهُ فِي صَوْءٍ الشُّمْنِينَ ، وَلَكِنْ مُمْ تَكُنُّ هُمَاكُ نُبُوتُ أَوْ خُفُولُ ، أَوْ أَثْرُ لِإِنْسَادٍ ه مد ييرْسيُوس، وَأَحَدُ يَتَحُوُّلُ جِلالَ ٱلسُّتَابِ ٱلْحَميلِ فَسَمِع ، نَى هَدُ كَانَتْ هُمَاكَ ثُلاثُ شَيِّداتٍ يُغَيِّنَ فِي ٱلنَّسْتَابِ ، وَ ٱلنَّصِورُ تُعَرِّدُ وَكَانُ اللَّهُمُ مُدِيعًا جِدًّ وَسُمِعَتُهُ بَنَاتُ ٱللَّيْلِ قَادِمًا إِلَى ..٠٠. فَتُوقُّضُ غُنِ ٱلغِناء . وَحَرْخَ هُوَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَشْجَارِ ، فَرَاهُنَّ ... شحرة آلتُفح ٱللَّهُمِيُّ .

مَالَلُهُ وَالْحَلَّةُ مِنْ مَنَاتِ اللَّيْلِ 1 مَنْ أَنْتَ ؟ أَلِصُ أَنْتَ ؟ أُو حِثْتُ المَّامِلُ نُفَخِهَا اللَّهُمِيُّ ؟ ؛

المعمل، إلما أريدُ إِنْ أَعْرِفَ أَيْرَ أَسْتَطَيعُ أَنْ أَجِدَ مِيدُورًا ٱلحُرْحُونَةَ المعمل، إلما أريدُ إِنْ أَعْرِفَ أَيْرَ أَسْتَطَيعُ أَنْ أَجِدَ مِيدُورًا ٱلحُرْحُونَةَ الراسافتلها أحيرنبي أيل هِيَ؟ ا

الله السُّينَ، وَلَمْ يَجِئُ إِلَيْهَ أَخَدُ . نَحْنُ نَحْلِسُ هُمَّا أَهُدُ عِشْنَا هُمَا اللهِ السُّينَ، وَلَمْ يَجِئُ إِلَيْهَ أَخَدُ . نَحْنُ نَحْلِسُ هُمَّا أَهُدٍ ، وَلَيْس

هُمَاكُ مَنْ يُعَنِي مَعَنَ يَخُنُ يَنْعَنَ وَمِ مِنْ أَخَدٍ يَنْعَتُ مَعَا ، قالَ بِيرْسِيُوسَ \* وَلا يَنْعَي أَنْ لُعِنَ هُمَا ، مَنْ يَحَدُ أَنْ أُواصِلَ مَنْهِرِي أَخْرِينِي أَيْنِ هِيَ ؟ ؛

أَحَالَتُهُ وَسُوْفَ تُحِيلُكَ إِن خَحرٍ لَعَادَ تُرِيدُ أَنْ تَمُوتَ وَتُصِيرِ خَجْرًا ؟ 1

قَالَ بِيرْسَيُوسَ : ﴿ إِنَّ أَثْنِدَ تُسَمِدُنِ مَعَوْبِهَا لَقَدْ عُطَنِّي دِرْعَهَا ، وَمُعْطَانِي هِيرْمِيسَ سَيْفَة ، وَلِيهَذَا قَنْنُ أَمُوتَ ،

قَالَتُ لَهُ : ﴿ إِلَّ رَأَتُكَ مِيدُورا أَحَالَتُكَ إِلَى حَجْرٍ يَجِبُ عَلَيْكِ ' لَ تَرْتَدَيَ عَنَاءَةَ اللَّيلِ ، فَهِي لَلْ تَراكُ وَالنَّ فِيها ، وَلا يَسْتَطَيعُ خَدَّ أَلْ يَراكُ وَالنَّ فِيها ، وَلا يَسْتَطَيعُ خَدًّ أَلْ يَراكُ وَالنَّ فِيها ، وَلا يَسْتَطيعُ خَدًّ أَلْ يَراكُ . إِنَّ عَناءَةَ النَّبل هِي اللَّتِي سَتُشْفِدُكُ ، فِي اللَّتِي سَتُشْفِدُكُ ، فِي اللَّتِي سَتُشْفِدُكُ ، فِي اللَّذِي سَتُشْفِدُكُ ، فِي اللَّذِي سَتُشْفِدُكُ ، فَا اللَّذِي اللَّهِ سَتُشْفِدُكُ ، فَا اللَّذِيلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

مَنَّالُهَا بِيرْسِيُوسَ ١٠ أَيْنَ هِيَ عَبِاءَةُ آنلُينِ ؟ وَهَلُّ أَسْتَطِيعُ ٱلْخُصُورِ غَيْبِهِ ؟ )

أَجَانَتُهُ قَائِمَةً ﴿ وَسَوْفَ أَخْصِرُهِ إِلَيْكَ ﴿ وَكِنَّهَا فِي مُكَانِ نَعِيدٍ حَدًا . يُتَظِرُ هُمَا سَنْعَةَ أَيَّامٍ ، وَسَاعُطِيهِ نَكَ بَعْدَثِدٍ ﴾ .

مند على بيرُسيُوس في النُستان سَنْعَة الدَّه مِن الْحَتَيْهَا ، وَيَعْدَ ذُلِكَ رَابِ الْحَتُ النَّالَةُ وَمَعْهِا عِنْهُ النَّيْلِ

الله يترسيوس واقِفُ مَقُرْبِ النَّهُوِ ، وَكَانَ يَسْتَطَيْعُ أَنْ يَرَى وَجُهَةً عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

من أعده أو أَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّالَّالِيلَا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّ

صَعدو إلى قِنْةِ ٱلحَبَلِ حَيْثُ يُقِيمُ أَطْلُسٍ .

ر عَنْسَ وَإِنَّ السَّطِيعُ الْ أَرَى الْأَفْطَارِ خَمِيعً ، وَأَرَى الْسَحْوِيرَةُ مِنْ عَنِيمُ مِيدُورِ هِي وَأَخْتَاهَا إِنَّهِ الآنَ مَائِمَةً ، وَأَخْتَبَهِ مَائِمَتَانِ مِلَى مِنْ عَنِيمُ مِيدُورِ هِي وَأَخْتَاهَا إِنَّهِ الآنَ مَائِمَةً ، وَأَخْتَبَهِ مَائِمَتَانِ مِلَى اللهِ عَنْهُ مِيدُورِهِ وَاللهِ عَنْهُ مِيرُوسُيُوسَ كَيْفَ يَضِلُ مِلَى المُحَرِيرَةِ مِنْ مِنْ مُنْ أَخْرَ بِيرْسَيُوسَ كَيْفَ يَضِلُ مِلَى المُحَرِيرَةِ

حَدِ بِيرْسَيُوسَ مَانَ لَكُيْنِ ، اللَّانِي خَرِنَ لِأَنَّهُ كَانَ عَرِمًا عَلَى . رحِي وَلَكِهُنَّ أَعْظَيْنَهُ عَنَاءَةَ اللَّيْلِ ، فَسَسِها وَالطَّلْق ،لَ أَعْنى . رحِي وَلَكِهُنَّ أَعْظَيْنَهُ عَنَاءَةَ اللَّيْلِ ، فَسَسِها وَالطَّلْق ،لَ أَعْنى .

## رَأْسُ الجُرْجُونَة

طَازَ پيرُسيُّوسَ فَوْقَ مُحْرِ لَيْسَ بِهِ سُفُّنَ، وَفَوْقَ بِلادٍ لَيْسَ فِيهَا بَشَرُّ، ثُمُّ مُظَرَ إِلَى أَمْسَلُ عِنْد إِخْدَى السُّحُرُدِ، فَرَاى شَبَخَيْنِ كَبِيرَيْنِ عَلَى الصَّخُودِ الفَرينَةِ مِنَ البَّحْرِ، وَكَامَا أُحْتَى مِيدُورا

وَهَبَطَ بِيرْسِيُوسَ عَلَى ٱلْمَجْزِيرَةِ وَنَطَرَ إِلَى بِرْعِ أَنْيِنَا، وَرَاى الْمُحْرَحُونَاتِ نَائِعاتٍ بِغُرْبِ ٱلنَحْرِ وَرَأَى مِيدُوزًا تُعَطِّي رَأْسَهِ السَّحْرَحُونَاتِ نَائِعاتٍ بِغُرْبِ ٱلنَحْرِ وَرَأَى مِيدُوزًا تُعَطِّي رَأْسَهِ اللَّعَامِي، أَمَّا يُدَاهِ فَتُشْبِهالِ قَدْمَيْ طَائِرٍ حَارِحٍ لَقَدْ كَانَ مَنْظُرُها نَشِعًا لِلْعَايَةِ .

أَمْسَكَ بِيرُسِيُوم بِٱلسِّيْفِ ، وَنَظَرَ إِلَى صَفْحَةِ ٱلدَّرْعِ وَحَرَّ رَأْسها ، ثُمُّ لَعَهُ فِي يَطْعَةٍ مِنَ ٱلقَماشِ وَطارَ جِا . ولكِنَّ أَحْتَيْهِ سَجِعَتاهُ ، فَأَطِيقَة صَرْحَةً نُحِيفَةً ، وَحَلَّفَتا بِأَجْبِحَتِهِما ٱلكَبِيرَةِ لِلْإِنْسَاكِ بِهِ وَهُو يَطِيرُ بِأَحْبِحَةِ مِن الشَّيْقِ فِي الْمُعَلِّقِ لِلْإِنْسَاكِ بِهِ وَهُو يَطِيرُ بِأَحْبِحَةِ مِن النَّمِيرَةِ لِلْإِنْسَاكِ بِهِ وَهُو يَطِيرُ بِأَحْبِحَةٍ مِن النَّمِيرَةِ لِلْإِنْسَاكِ بِهِ وَهُو يَطِيرُ بِأَحْبِحَةٍ مِن النَّمِيرَةِ لِلْإِنْسَاكِ بِهِ وَهُو يَطِيرُ بِأَحْبِحَةٍ مِن النَّهِ مِنْهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِي مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْتَةِ فِي قَلْمُنْهِ . وَكُنْ تُسْمَعَانِهُ وَلا تَزِيالِهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْ

حَلَّقَ بِيرْسِيُوسَ عَالِيًا ، وَلَكِنَّ الجُرْجُونَتَيْنِ كَانَتَا تَدْنُوانِ مِنْهُ أَكْثَرَ فَلَكُنَّ ، فَهِنْظَ بِيرْسِيُوسَ وَجَدُّ فِي أَهْبُوطِ حَتَّى أَصْبَحَ قَرِيبًا مِنَ ٱلبَحْرِ حَيْثُ كَانَتِ الْأَمْواحُ تَنْحَطَّمُ عَلَى الصَّحورِ . وَسَمِعْتِ السَّجُرْحُونَتَانِ صَوْتَ كَانَتِ الْأَمْواحُ تَنْحَطَّمُ عَلَى الصَّحورِ . وَسَمِعْتِ السَّجُرْحُونَتَانِ صَوْتَ

الحر، وَلَكِنَّهُمَا لَمْ تَسْمَعًا بِيرْسِيُوس بِسَبِ ٱلْأَمُواجِ . وَطَرَبًا شَمَالاً وَمَوْدُ وَغَرْبًا ، غَيْرَ أَنْهَى سَمْ تَتَمَكَّ مَنْ سَعَاعِهِ وَصَعِدْ فِي وَصَعِدْ فِي عَصَاءِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنَّ هُمَاكَ وَهَنَظَتَ عِلَى أَسْفُلَ فَسَمِعُنَا ٱلْبَحْرَيْرُتَظِمُ عَصَاءِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنَّ هُمَاكَ وَهَنَظَتَ عِلَى أَسْفُلَ فَسَمِعُنَا ٱلْبَحْرَيْرُتَظِمُ عَصَاءِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنَّ هُمَاكَ وَهَنَظَتَ عِلَى أَسْفُلَ فَسَمِعُنَا ٱلْبَحْرَيْرُتَظِمُ اللهِ مَعْمِودٍ آلَهُ بِيرُسِيُوسَ فَأَحَد يَجِدُ فِي ظَيْرَائِهِ .

# البيا أساعِدُ بيرسيوس مَرَّةَ أَخْرَى

مُدَأَ بِيرُسيُّوس رِحْلَةُ ٱلْمُؤَدَةِ إِلَى وَهَه ، فَطَّرَ فَوْقَ حَبِلَ وَأَنْهُ رِوَعَابَاتٍ مُدَأً طُولِلَةً حَتَى شَعَرَ بِٱلتَّعَبِ ، فَهَلَطُ فِي الطَّيرِ فِي ٱلطَّيرِ فِي مُدَّةً طُولِلَةً حَتَى شَعَرَ بِٱلتَّعَبِ ، فَهَلَطُ فِي سَدِيدٍ لا مَاءً فيهِ وَلا شَحَرَ وَلا إنسانَ .



نَقَدُ كَانَ فِي بِلادِ ٱلْمَوْقِ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَإِنِي هَانِكُ لا مُحَالَة . فَلَيْسَ هُمَ مَاءٌ وَلا طُعَامُ . أَنَّ لا أَنْسَطَيعُ مُوضِلةً رِخْسَي ، ثُمُّ صاح وساعِديني يَا أَنْبِيا ا نَقَدُ حَارَتُ تُواي ،

وَمُمَعِنَّهُ ٱلْإِلْمُهُ ٱلْكُبْرِى أَثِيهَ وَعُخَاةً رَاى بَهُرَ لَهُ يَكُنَّ مَوْحُودُ مِنْ فَشَالُ ، وَرَاى أَشْجَارُ تَحْمِلُ فاكَهَةً ، فَأَكَلَ وَشُرِبَ وَشَكَرَ أَثِيهِ ، ثُهُ الشَّمَانُ فَوْقَ لَنَحْرِ

ظلَّ بيرسيوس يَعيرُ طَوالَ النَّسِ فَوْقَ النَّرِ وَفِي الصَّاحِ فَوْ وَعِي الصَّاحِ فَوْ وَعِي النَّفُلُ ، فرأى يَقُرُب النَّخِرِ حِدلاً وصُحورُ صَحْمَةُ سُود ، النَّوْلِ وَعِي ضَخْرَةٍ مَنْ بَنْكَ الصَّحور كالتُ هَاكَ أَمْرَأَةً مُقَيِّدَةً بِالأَعْلال وَهَ طَ بَحْرِ هَنْ أَلْهُ اللَّهِ الصَّحور كالتُ هَاكَ أَمْرَأَةً مُقَيِّدَةً بِالأَعْلال وَهَ طَ بَحْرِ هَنْ أَوْلَ فِي نَفْسِهِ وَ هَده الْحَمَالُ آمْرَأَةٍ رَأَيْتُهِ فَيْ الصَّحور حَتَى دُنَا مِنْها ، وقالَ فِي نَفْسِهِ وَ هَده الْحَمَالُ آمْرَأَةٍ رَأَيْتُهِ فَي مَا اللّهُ فَي نَفْسِهِ وَ هَده الْحَمَالُ آمْرَأَةٍ رَأَيْتُهِ فَي السَّحْور حَتَى دُنَا مِنْها ، وقالَ في نَفْسِهِ وَ هَده الْحَمَالُ آمْرَأَةٍ رَأَيْتُهِ فَي السَّحْور حَتَى دُنَا مِنْها ، وقالَ في نَفْسِهِ وَ هَده الحَمَالُ آمْرَأَةٍ رَأَيْتُهِ فَي السَّحْور عَتَى دُنَا مِنْها ، وقالَ في نَفْسِهِ وَ هَده الحَمَالُ آمْرَاةٍ رَأَيْتُهِ فَي الْمُعْمِي وَاللّهُ فِي نَفْسِهِ وَاللّهُ فِي نَفْسِهِ وَاللّهُ فَي نَفْسِهُ وَاللّهُ فَي نَفْسِهُ وَاللّهُ فَي نَفْسِهِ وَاللّهُ فَي نَفْسِهُ وَاللّهُ فَي مُعْلِمُ اللّهُ فَيْعَالِهُ فَي نَفْسِهُ وَاللّهُ فَي نَفْسِهُ وَاللّهُ فَي نَفْسِهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَي نَفْسُهُ وَاللّهُ فَي فَاللّهُ فَي فَاللّهُ فَيْعِلّمُ وَاللّهُ فَي فَاللّهُ فَي فَاللّهُ فَي فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَي فَاللّهُ فَي فَاللّهُ فَال

سَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْتِ؟ وَلِمَ اللهِ الْفَيْدَةُ بَالْأَعْلَالِ إِلَى هَدَهُ الصَّخْرَةِ؟ }

> عر الدر زميد

قَالَتْ لَهُ . و إِسْمِي أَلْدُرُومِيدا ، وأَبِي هُوَ مَـلِكُ هِدا آسَدِ . وَقَدْ قَالَ عَيِّ دَاتَ مَرَّةٍ : ' إِنَّ أَنْدُرُومِيد، هِيَ خَصْمُلُ ٱلنِّسَاء خَمِيعٌ ' وَسَمِعْهُ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

النَّسِ بِيأْكُلُهِ ، وَحِينَهِ تَنْخَسِرُ آلْ بِياهُ عَلْ لَسَكُمْ ، وَلَلْ يَعُودَ النَّسِ وَكِنَّ اللَّهِ وَلَكُمْ النَّتِي لِللَّسِ وَكِنَّ وَكِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُواللَّا الللللَّا اللللللَّمُ الللَّا اللَّهُ ال



بَيْتِ وَالِدِي وَأَخدُونِي قَسْرً، وَقَيْدُونِي بِالسَّلاسِ إِلَى بَلْكَ الصَّحْرَةِ وَالْاَنَ سَيَجِيءُ النَّيْسُ . . هَ هُوَ دَ آتٍ إِلَيْنَا الْآلَ ! الطَّرُ ! مِ

نَظُرَ پِيرْمَيُّوس إِلَى ٱلبَحْرِ ، فَرَاى رَأْسُ مُحَيْفًا لِبَنْيِ يَحْرُحُ مِن ٱلماءِ ، وَأَحَد يَقْتَرِتُ رُوَيْدً رُوَيْدً أَسْرَعٌ بِيرْسِيُّوس وَأَمْسَكُ سَيْفِ هِيرْمِيس وَأَمْسَكُ سَيْفِ هِيرْمِيس وَأَمْسَكُ سَيْفِ هِيرْمِيس وَفَتْ أَعْلال أَنْدُرُومِيد ، أَلَتِي شَصْتُ وَقِفَةً فَقَالَ نَفَ وَضَعي يَدَيْكِ وَفَتْ أَعْلال أَنْدُرُومِيد ، أَلَتِي شَصْتُ وَقِفَةً فَقَالَ نَفَ وَضَعي يَدَيْكِ وَفَتْ أَعْلال أَنْدُرُومِيد ، أَلَتِي شَصْتُ وَقِفَةً فَقَالَ نَفَ وَضَعي يَدَيْكِ وَفَتْ عَيْبَكِ ، لا تَنْظُرِي إِلَى أَيْ شَيْءٍ ، ا

وَذَنَا لَتَنَيْنُ شَيْئًا فَشَيْئًا مَرْفَعَ بِيرْسَيُوس رَأْسَ بِيدُورْا فِي وَجْهِهِ ، فَوَقَعَ مَصَرُ آنتَيْنِ عَلَيْها ، وَتَحَوُّلَ فِي السحالِ إِن حَحْدٍ كَبِيرٍ أَسْوَدَ أَنْدَرُومِيدًا تَلْفَبُ مَعَ بِيرْسَيُوس

خَمَلَ بِيرْسِيُوسَ لَدَرُومِيدَ ، وَطَارَ بِ فَوْقَ الْسَحَقُولِ وَالْمَمَارِنَ وَلَيْ حَتَى حَاءً إِلَى قَصْرِ وَالِدِهِ وَكَانَ الْسَمِيثُ حَانِسًا مَعَ الْسَرَىٰةَ فِي النّهُو الْكَبِيرِ ، وَكَانَتِ الْسَمْدِكَةُ لَنْكِي السَّهِ . وَهُ يَ النّبِي النّبِي اللّهِ النّبي اللّهُ النّبي اللّهُ ا

إِنْهَتُحُ مِاتُ ٱلْبَهْدِ وَدَحُلْ بِيرْسَيُوسَ وَمَعَهُ أَنْدُرُومِيدًا \* وَلَمْ يُصْدُقُ أَنُواها

ر رأته عُيولهم، فأنقَلَت خُرِلهما إلى فرَح وَهَا فَقَ وَقَالَ الْمُعَلِينَ وَقَالَ الْمُعَلِينَ عُلِينَا اللّه وَمُنكُولُ السّرُوبِ . يَرْسَيُوسَ . وَمَنكُولُ مَنِكُ عَلَى فَدَا النَّلَهِ ، وَمَنكُولُ السّرُوبِ . إحنك آسميكُة إلَّق هُ معا ه

أَحَابَ بِيرْسَيُّوسَ } وَشُكُرًا لَكَ . وَلَكِنْ عَلَيْ ٱلآلَ أَنْ عُودَ إِلَى أَمِّي . أَحَابُ بِيرْسَيُّوسَ } أَنْدُرُومِيدًا مَعي . ؟ أُرِيدُ أَنْ تُصْطَحِتُ أَنْدُرُومِيدًا مَعي . ؟

قَالَتُ الْدَرُومِيدَا : 1 مَعَمْ ، سَاذَهَبُ مَعَكَ خَيْثُم دُهُمْتَ ، وسَتَكُولُ مُثَلِّكُ بُلَدِي . . »

ي تِبْكَ لَنَّيْمَة حَاءَتْ أَنْهِ إِلَى بِيرُسُيُوسَ وَهُوَ مَائِمٌ وَقَالَتْ لَهُ . ( لَقَهُ مِنْتُ مَا تُعُمَّ لِمُ وَقَالَتْ لَهُ . ( لَقَهُ مَنْتُ مَا تُعُمَّ لِمُ وَقَالَتْ لَهُ . ( لَقَهُ مَنْتُ مَا تُعُمَّ لِمُ وَقَالَتْ لَهُ . ( لَقَهُ مَنْتُ مَا تُعُمَّ لِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَمَّ اللَّهُ مِنْدُورَا ، فَحُدُهُ مَعَثُ اللَّهُ مِنْدُورًا ، فَحُدُهُ مَعَثُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

و الصَّاحِ الْحَتَى السَّنِفُ وَعَدَءَةً اللَّيْلِ . وَرَكِتْ بِيرْسَيُّوس مَعَ السَّنِفُ وَعَدَءَةً اللَّيْلِ . وَرَكِتْ بِيرْسَيُّوس مَعَ الرّوبيدا مَعَيةً عائِدَيْنِ إِن حَبْثُ كَانَتُ أَمَّهُ ﴿ وَدَهَبَا نَعْدَ وُصُوبِهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَرَهُ اللّهِ وَرَهُ اللّهِ وَرَالِهُ اللّهِ اللّهِ وَرَالَةً وَاللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والظر إليان

دُهْبَ بِيرْسَيُوسَ نَعْدَ دَبِكَ لِيُقَابِلَ بُولِيدِيكُتِسَ . وَكَالَ بِخُمِنُ مَعَهُ رَأْسَ مِيدُورِ ٱلْحُرْحُونَةِ مَنْعُودً فِي ٱلقُماشِ وَكَانَ ٱلْمَيْثُ حَالِسً إِنَّى الْمَائِذَةِ فِي بَهْوِهِ ، وَمَعَهُ كَالَّ رِحَالَهُ كُلُّهُمْ ، يَأْكُنُونَ وَيَشْرَبُونَ ، عِنْدَمَ تَنْج بِيرْسَيُوسَ ٱلْبَابُ .

وَحِينَ رَآهُ ٱلْـمَٰلِكُ صَاحِ قَائِلًا : ﴿ هِ قَدْ عُدْتَ إِلَٰذِ وَلَـمُ تَجِئَ رَأْسِ مِيدُوزَا ﴾ لِذَا مُتَأْتُلُكُ ٱلآنَ . ﴾

وَأَزَاحَ بِيرْمَيُّوسَ ٱلقُمَاشَ عَنْ رأْسَ ٱلسَّجْرَجُونَةِ قَائِلًا وَ لَظُوْ ا أَنْصُوْ وَلَيْهِ ! هَا هُوَ ذَا رَأْسُ مِيدُوزًا . ]

وَمَطَرَ پويبدِيكُتِس هُوَ وَكُلُّ الرَّحارِ إِن آمِرْسِ النَّيْعِ ، وسمُ يُعْمِضُوا عُيوبَهُمْ وَسَمُ يَنْهُصُو أَوْ يَهْرُنُوا ﴿ فَشَدْ تَحَوِّلُوا خَيعًا إِلَى

وَأَعْسَ بِيرْسَيُوسِ دَيْكُتِس مَلِكُ عَن سِيرِيهُوسِ وَقَالَ لَهُ ﴿ وَأَيُّهِ آلرَّضُولُ الصَّابِحُ دِيكُتِس ، إِنَّ أَعْتَرِفُ لَكَ بِالسَحِمِينِ لَكُولُ مَا فَعَلْتَ مَنْ الحُّلُ الصَّابِحُ دِيكُتِس ، إِنَّ أَعْتَرِفُ لَكَ بِالسَحِمِينِ لَكُولُ مَا فَعَلْتَ مَنْ الحُّلُ الصَّابِحُ دِيكُتِس ، وَعِيَ مَدُ الْحَيْ أَنْ اعود إِن أَعوس ، فَهِيَ مَدُ أُمِّي أَمَّدُ أُمِّي

ــــي ، وويدُ داماي مبثُ هَماك وَعَلَيُّ أَنَّ أَسَاعِدُهُ . ١

# بيرْسيُوس في لاريسًا

رَكَ بِيرْسَيُوسَ وَأَنْدُرُومِيدَ سَعَيَّةً تُوَخِّهَا بِي الْأُلَّ بِي مَدِينَةٍ تَدْعَى لَارِيسًا، خَيْثُ كَانَ أَكْرِشَيُوسَ قَدْ ذَهِ لِيرُورُ مَيكُها، وَيُشاهِدَ لَارِيسًا، خَيْثُ كَانَ أَكْرِشُيوسَ قَدْ ذَهِ لَلْهِ لَيْرُورُ مَيكُها، وَيُشاهِدُ لَسَاهِدُ لَسَارِياتِ هُمَاكُ. وحير سَجِع بِيرْسَيُوسَ أَنَّ أَكْرِشُيوسَ كَانَ يُشاهِدُ لَسَاهِدُ لَسَارِياتِ هَمَاكُ. وحير سَجِع بِيرْسَيُوسَ أَنَّ أَكْرِشُيوسَ كَانَ يُشاهِدُ لَسَاهِدُ لَلْمُرْومِيدًا:

ولَ أُخْرِرَ أَحَدُ بَاسْمِي لَنْ أقول من الما حتى أفورَ بِإِكْمِيلِ أَلْعَالِ مَنْ الله عَلَى أَفُولُ مِنْ الما حتى أفورَ بِإِكْمِيلِ أَلْعَالِ مَنْ مُن يُهْدَى إِن لَقَائِرِ فِي مُنارِياتِ الْعَدْدِ وَأَمُونُ وَرَمْي الْقُرْص . وَمَظَر دَفَ بِيرْسِيُوس مَعَ عَيْرِهِ مِن الشَّمَاتِ إِلَى سَاحَة ٱلمُبارِيات ، وَمَظَر بُهُ السَّمِيونُ مَن مُن السَّمَةِ فَي عَيْرِهِ مِن الشَّمَاتِ إِلَى سَاحَة ٱلمُبارِيات ، وَمَظَر بُهُ السَّمِيعُ مُتَسَائِلِينَ . و من هما الرَّحُنُ ؟ بَنْدُو أَنَّهُ قُويً جِدًا فِي حَيْلًا فَي حَيْلًا ، وَمَن هُو الرَّحُنُ السَّمِحِيونُ ؟ يَدُى مِنْ هُو الرَّحُنُ السَّمِعِيونُ ؟ يَدُى مِنْ هُو الرَّحُنُ السَّمِعِيونُ ؟ يَدُى مِنْ هُو الرَّحُنُ السَّمِعِينَ مُنْ أَيْ رَحُن إِلَيْهِ فِي خَيَاتِ . تُرى مِنْ هُو الرَّحُنُ السَّمِعِينَ السَّمِعِينَ مِنْ أَيْ رَحُن إِلَيْهِ فَي عَيْلِهِ . . تُرى مِنْ هُو الرَّحُنُ السَّمِعُيْدِ .

ق حميع فبريات العَدُّو كال بيرسيوس هُوَ الْمُتَقَدَّم ، وَطَلَّ حميعُ الْمُتَقَدِّم ، وَطَلَّ حميعُ الْمُدرينَ الاَحرينَ وَرَءَهُ مشوطٍ تعيدٍ ، وَبَالُ الْمَرْكُو الأولَ كَذَلِكَ في حَدرينَ الاَحرينَ وَرَءَهُ مشوطٍ تعيدٍ ، وَبَالُ الْمَرْكُو الأولَ كَذَلِكَ في عَدرينَ المُعريات كان رَمْيُ القُرْصِ حجر الأَلْعاب ، وَكَانَ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلُّ الله الله الله المُعالِق على كُلُّ الله الله المُعالِم ا

## مَوْتُ اكْبِرْشيوس

رَأَى بِيرْسَبُوسَ حَدَّهُ يُشَاهِدُ الْمُبَارِياتِ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ ، ﴿ إِنَّهُ غُحُورُ اللَّهِ مَلِكًا ، وَلا بَيْدُو عَلَيْهِ الشَّرُ سَاْمُورُ بِإِكْسِلِ الْعَدِ ، وَحَينَئِذٍ سَاصَعُهُ عِنْدَ قَمْعَيْهِ ، وَأَمُولُ لَهُ أَن النَّ دَمَايِ . إِنَّ أَرْيَكُ أَن وَحَينَئِذٍ سَاصَعُهُ عِنْدَ قَمْعَيْهِ ، وَأَمُولُ لَهُ أَن النَّ دَمَايِ . إِنَّ أَرْيَكُ أَن وَحَينَئِذٍ سَاصَعُهُ عِنْدَ قَمْعَيْهِ ، وَأَمُولُ لَهُ أَن النَّ دَمَايِ . إِنَّ أَرْيَكُ أَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَرْسُيُوسَ يَعْرِفُ قِطّةً ذَلِكَ أَعُودُ مَعْكُ إِلَى أَرْغُوسَ وَ وَلَمْ يَكُنُ بِيرُسْيُوسَ يَعْرِفُ قِطّةً ذَلِكَ أَعُودُ مَعْكُ إِلَى أَرْغُوسَ وَ وَلَمْ يَكُنُ بِيرُسْيُوسَ يَعْرِفُ قِطّةً ذَلِكَ السَّعِي مَنْ اللَّهُ وَسُمُوسَ . وَإِنْ السَّلَا دَانِي مَشَرْزَقُ آلَا السَّكُ دَانِي مَشَرْزَقُ آلَا السَّكُ دَانِي مَشَرْزَقُ آلَا اللَّهُ لَا السَّلَا دَانِي مَشَرِزَقُ آلَا السَّلَا دَانِي مَشَرِزُقُ آلَا السَّلَا دَانِي مَنْ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَسُولًا اللَّهُ اللَّهُ لَا السَّلَالِ دَانِي مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا السَّلَالُ دَانِي مَنْ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلًا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَمَى بِيرْسَيُوسَ الفَّرْصَ عَالِيًّا فَذَهبَ نَعِيدًا حَدُّ ، وَلَـمُ يَكُنُّ خَدُ فَدُ رَمَى مِثْلَ هَذِهِ الرَّفْيَةِ مِنْ قَتْلُ وَصَاحَ السَحَسَمِيعُ وَرَائِعٌ ! رَائعٌ ! يَرْمَ مَرْةُ الْخَرَى ! مُرِيدُ أَنْ مَرَى إِلَى أَيِّ مَدَى تَسْتَطِيعُ أَنَّ تَرْمَيَةً وَ

أَحَدَ القُرْضَ ثَانِيَةً وَرَمَاهُ ، وَارْتَفَعَ القُرْصُ عَبِينَ . عَالَيْ ولِكِنَهُ أَ يَتْحَدُّ حَظَّا مُسْتَقَيِّمٌ ، مَنِ الْحَرَفَ فِي آهُواهِ نَحْوَ السَمَكَانِ اللَّذِي كَانَ مَلَتُ لاريسًا يَحْمَسُ فيهِ مَعَ أَكُرِسُيوسَ وَعِلْيَةِ القُوْمِ ، وَكَانَّى كَانَتِ الآلِفَةُ هِي الّذِيسًا يَحْمَسُ فيهِ مَعَ أَكُرِسُيوسَ وَعِلْيَةِ القُوْمِ ، وَكَانَّى كَانَتِ الآلِفَةُ هِي الّذِي نُوحُهُهُ ، فَأَصَاتَ أَكْرِسُيوسَ ، وَسَقطَ عَنِي الأَرْضِ مَيْنًا وَهَكَ عَاقَبُتِ الْآلِهُ أَنْ أَكُرِسُيوسَ اللّذِي كَانَ يَكُرُهُ خَنهُ



وعاد بيرسيُوس إلى أعوس وَمعه الدرُوميدا ، وَأَصْبَحَ مَـلِكُا ، وكانَ اللهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ

وَأَنْتَ إِدَا تَطَنَّعْتَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فِي ٱللَّيْلِ فَسَنَرِى بِيرْسَيُّوسَ وَأَنْدَرُومِيدَ خَمْنِ شَرِيْنِ بَيْنَ ٱلنَّجُومِ . وضع شيشوس يَدَيْه تَحْتَ الصَّحْرَةِ ، وَلكنَّهُ لَمْ يَسْتَظِعْ أَلْ يُحْرُكُها .
 وضع شيشوس يَدَيْه تَحْتَ الصَّحْرَةِ ، وَلكنَّهُ لَمْ يَسْتَظِعْ أَلْ يُحْرُكُها .
 عَمْنَ ثَقِيمَةً جِدَ وَعَد إِلَى أُمَّهِ وَقال هَ . ولم أَسْتَظِعْ أَلْ عَرْكُها .
 حَرَكها . إنها صَحْرَةً كَبيرَةً جِدًا !

# سَيْتُ والحداةُ الذُّهَبِّي

مَتَمَتُ أَعُوامٌ ثَلاَئَةً أَصَّبِع لِيُسْيُوسَ حَلاَفَ ذَا قُوَّةٍ حَرِقَةٍ ﴿ فَكَانَ يَتَسَلَّقُ حرب ، وَيَرْكُبُ ٱلْحَلِّلِ بِمَهِرَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي لَلْدَتِهِ أَحَدُ يُصَارِعُهُ فِي حرب ، وَيَرْكُبُ ٱلْحَلِّلِ بِمَهِرَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي لَلْدَتِهِ أَحَدُ يُصَارِعُهُ فِي م وَكَانَ ٱلنَّاسُ يَقُونُونَ \* وَإِنَّهُ أَقُوى رَحُن رَأَيْهُ ا

وعَدَمَا لَدُعَ النَّامِنَةَ عَشْرَةً قَالَتْ لَهُ أَمُّهُ \* وَتُسْتَطَيعُ ۚ لَأَن أَنْ تُحَرِّكُ مِنْ أَنْتُ ا

دهب بيسيوس وَوضع يديه تحت الصّحرة ، وَهُمْ يَحَرُكُها ، وَبِكِمُها لَمُ تَتَحَرُكُ ، فَعَالَ : وإنِّني رَحُلَ قَوِي ، وَلا نَدّ هِدِهِ الصّحرة أن المحرَّة أن الحرَّلَة الله عَني أنْ أحرَكَها الله أنم حاول ثانِية ، وَدَفع بِالصّحرة فَالْقَدَتُ عَلَى حانِها وَلَظُرُ بِيسُيُوس في اللّحُقرة آلَتي كانتُ تحتها قرأى سَيَّا وحداة دَفيية ، فأحرَحَه من اللّحَقرة وَدَفَع سهم إلى أمّه وحداة دَفيية ، فأحرَحَه من اللّحَقرة وَدَفَع سهم إلى أمّه

# بيسيوس والمتاهة

# الصُّخْرَةُ ٱلكُّبْرِي

كَانَ إِيجْيُوسَ مَلِكُ عَنَى أَلْبَ عَصِمَةِ بِلادِ ٱلْإِغْرِيقِ وَكَانَتْ زُوْحَتُهُ السَمَلِكَةُ إِيْثُرِ أَمْرَأَةً خَمِينَةً . وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَأَخْدَهَا إِلَى بَلْدَةِ أَبِيهَا خَيْثُ تَركها قَائِلًا .

ا سؤف تَبِدينَ آلًا . ولا أريدُ أَنْ أراهُ بِلا إذا كَانَ شُحاعًا قَوِينًا . وَإِدِ أَسْتَطَاعَ أَنْ يُحَوِّكُ صَحْرَةً رِيُوسِ بِيَدَيْهِ فَسِيحِدُ أَشْيَاءَ تَحْتَهَا . فَلْيُحْمِلُهِ إِنَّا فَي أَثْنِنا ،
 إلَى في أَثْنِنا ،

وَلَدَتْ إِيْثُرَا أَنَّ وَسَمَّتُهُ يُبِشِيُوسٍ ، وَلَكِنَّ لَمْ تَدْكُوْ لَهُ آسَم أَبِيهِ وَحِينَ بَلَغَ ٱلحَامِسَةَ عُشْرَةً مِنْ عُمْرِهِ قَادَتُهُ إِلَّ ٱلصَّخْرَةِ ٱلكُثْرَى ، صَحْرَةِ زِيُوسٍ ، وَقَالَتْ لَهُ :

ثَيْسُيُوس يَبْدُأُ رِحْلَتُهُ إِلَى أَثْيِنا

قَالَتُ إِبْثِرَ وَالْأَنْ تَعَالَ مُعِي إِلَى مَكَادٍ لَيْطِلُّ مِنَّهُ عِي النَّحْرِ ، وَهُمَاكُ وَقُف كَلَاهُمَا وَنَظُرُ إِلَى اَلنَّحْرِ وَمَـاَلَتُهُ أَنَّهُ وَأَ تَرَى دلب اَسَد اَلْعَيدُ ؟ إِنَّهُ بِنْدُو كَخَطَّ صعيرٍ عِي المياه ، وتستصيعُ رُؤْيَتُهُ عِي مدى نُصوك ؟

أحاب وأحلُّ، إِنَّ أَرَّهُ ،

فَقَالَتُ 1 هَدهِ هِنَ أَنِيكَ . إِنَّ جِبَالِهَا مُكُسُّوَةً بِالْأَزْهَادِ ، وَحُقولَهُ جَصْبُةً ، وَٱلطَّيورُ تُغَرِّدُ طُوال ٱلنَّهارِ فِي عاماتِهِ وَهُمَاكَ تَرَى بُيُوتًا وَتَساتِس



حِيهُ فَرَى مَادَ يَخْشُرُ عِمْكُ لَلَّهِ كَهِدَ أَنَّ يَعْمَلَ ؟ ٢

ْحَالَ بُيْسُيُوسَ وَلَقَدُ عَنَّمْتِي هَدَ يَا أَمَّاهُ يَخْدُرُ بِهِ أَنَّ يَكُونَ لَــــُ صَائِبَكَ ، وَيَجِتُ عَلَيْهِ أَنَّ يُخَفِّقُ آلسَّعَادَةُ شَعْبِهِ ، وَذَ يُفَكِّرُ دَائِيَّ لِـــــُ صَائِبَكَ ، وَيَجِتُ عَلَيْهِ أَنَّ يُخَفِّقُ آلسَّعَادَةُ شَعْبِهِ ، وَذَ يُفَكِّرُ دَائِيَّ لِـــــــــُ وَأَنَّ يُكُونَ لَهُ حَادِقً وَأَنَّا \*

قَسَتْ لَهُ : ﴿ حُدِ السَّيْفَ وَالْحِدَاءَ اللَّهْرِيُّ ، وَالْحَدَا إِلَى أَبِيثَ لِخُرُوسَ ، ملِك أَنِيك ، خَبْتُ يُقِيمُ فِي أَنْبِ وَقُلْ لَهُ : أَلَقَدْ حَرُكْتُ مَحْرَةً رِيُوس وهدهِ هِنَي الْأَشْيَاءُ اللَّتِي وَجَدَّتُهِ تُحْتَهِ الْمُ ثُمَّ قَدَّمْ لَهُ مَا لَا شَيَاءُ اللَّهِي وَجَدَّتُها تَحْتَهِ اللَّهُ فَمَ قَدُمْ لَهُ مَنْ وَجَدَّتُها تَحْتَهِ اللَّهُ فَمَ قَدُمْ لَهُ مَنْ وَجَدَّتُها تَحْتَها اللَّهُ فَلَمْ قَدُمْ لَهُ مَنْ وَالْمَحِدَاء اللَّهُ فِي اللَّهُ وَجَدَّتُها اللَّهُ وَجَدَّتُها اللَّهُ فَلَمْ قَدُمْ لَهُ اللَّهُ وَالْمَحِدَاء اللَّهُ فِي اللَّهِ وَجَدَّتُها اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

قَالَ يُسْيُوس : و وَلَكِنْ ماذَا سَتَعْمُ سَنْ يَا أَمِّي نَعْدُ لَا أَرْحُلَ ؟ وَالْكِنْ ماذَا سَتَعْمُ سِنْ يَا أَمِّي نَعْدُ لَا أَرْحُلَ ؟ وَالْكِنْ مَاذَا سَتَعْمُ عَنِ الْأَعْمَانِ الْمُحَدِدَةِ الْحَادَةُ وَسَيْسُعِدُنِي أَنْ أَسْمَعَ عَنِ الْأَعْمَانِ الْمُحَدِدَةِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ أَسْمَعَ عَنِ الْأَعْمَانِ الْمُحَدِدَةِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَالِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ

وغيتيس

قَالَ لَيْسُيُوسَ سَفْسِهِ ﴿ لَا لِهُ لِي أَنْ أَهْ طَ إِلَى ٱلنَّحْرِ، وَأَرْقَبَ سَفِيلَةً لَ أَلْنِ وَلَكِنْ رُبِّى يَكُونُ لَأِنِي إِيحْيُوسَ أَبْنَاءُ آخِرُونَ فِي أَنِسَ يُحْلَهُمْ ، وَ أَلْنِ وَلَكِنْ رُبِّى يَكُونُ لَأِنِي إِيحْيُوسَ أَبْنَاءُ آخِرُونَ فِي أَنِسَ يُحْلَهُمْ ، وَهُو لا يُغْرِفُنِي قَدْ لا يُسَرُّ بِي حِينَ يَرَافِي ، وَقَدْ يَظُودُنِي اللَّهُ سَأَلُ .

عَمْمُ : 1 كُلُ لِي اللَّهُ أَجْعُنَ أَنِي يَقْسَيُ ؟ لا بُدُّ لِي لَا تَوْمَ بِأَعْمَالُ رَائِعَهِ حَتَّى يُفْحَرُ بِأَنِّي آبِنَّهُ . شُ أَدْهَبَ إِلَى أَثْبِنَا عَلَى مُشِّ سُفِيمٌ . صَامَلُكُ ٱلطُّريقُ ٱلمَحْمُونَ بِٱلأَحْطَارِ سَأَمْشِي وَأَتَسَدُّو ٱلجَالَ، و أُسيرُ بِمُحداة ٱلأَبْرِ، وَ أُحْرَقُ ٱلحُقولَ وَ ٱلعماتِ. وَفِي طَريقي سُنُصادِفُي عُمالٌ عَظيمَةُ أَقُومُ بِأَدَائِهِ . وَسَيسُمُعُ عَبُّ إِيحِيُوسَ وَحيل 

وَهَكَدَ غَبُرَ ثِيشَيُوسَ خُقُولًا وعاماتٍ وَأَمَاكِنَ خَرْداء ، ثُمُّ حَاءً إِلَى جَمَلَ

وْكَالَ نُمُّةً كُمُّ يُؤدِّي إِلَى قِمَّةِ أَلْحَسَ ، وَكَالَ ٱلْمُعَرُّ يُصِيقُ كُنُّم خَدُّ يْيَشْيُوس فِي ٱلصُّعودِ وعَنْدُما رصلَ إِلَى ٱلفِئْمَةِ رَاى عِمْلاقًا حالسًا عَيْ تُلُ مِنْ جِحارَةٍ كُرُويَةٍ ٱلشُّكُلِ ﴿ وَلَمَّا دَفَّقَ فِيهَا ٱلنَّطَرَ نَبْيَن أَمَّا لَيْسَتْ حِجازَةً ، وَإِنَّمَا حَماحِمُ بَشَرِيَّةً ! وَكَانَ ٱلْعِمْلاقُ يَجْسِسُ فَوْقَهَا مُؤْتَدِيًّا جِنْدُ دُبُّ ، وَلِي يَدِهِ هِرَاوَةٌ ضَحْمَةً

ثيسيوس وبريفييس

صَاحَ ٱلعِمْلاقُ ١ مَا هَذَا ؟ أَرَى طَعَامًا أَنَّا بِرِيقِيتِيسَ . وَأَرَى طَعامًا يُسيرُ إِلَى بَنْنِي . الْآنَ سَأَتُناوَلُ ٱلطُّعامَ . ،



واحد ثيسيوس يدنو وبه

قَالَ ٱلجِمْلاقُ ١ وَاقْتَرِتْ هَا هِيَ دِي هِرَاوَتِي سَأَصُرِنْكَ جِهِ رِكُنُكَ، كَمْ أُكْنُتُ كَثْيِرُ مِنَ ٱلرِّحالِ قُلْنُكُ الْطُورُ هَذِهِ هِي رَوْسُهُمْ ! } وَوَلَتُ عَلَى يُبِيشُوسِ ، وصَرِبَهُ بِهِرَاوَيْهِ النَّصْحُمَةِ ، وَرُنظِمَتْ بِالْأَرْضِ ، و أَخْذَلْتُ خُفْرَةً كَبِيرَةً فِي الْمُكَانِ خَيْثُ كَانَ يَشُوسُ وَ قِفُ فَقُدُ وَلَبَ سِسْرَعَةٍ حَاظِعَةٍ جَانِكَ . وَٱلْذُوعِ لَحُو بِرِيقِيتِيسَ رِلِي يَبِيهِ سَيْفً بِّيهِ ، وطَعَمُهُ بِهِ فَقَتَلُهُ ۖ وَأَسْرَعَ يَهْبِطُ مِنْ فُوْقِ ٱلسَجَلَرِ بِمِعُ جِنْدُ الدُّتُ وَالْمُراوَّةُ .

وَلَمْ وَصُلَ إِن السَّفْعِ رَاى حُقُولاً وَيُبُونَ كَانَ هُمَاكَ بِحَالَ يَعْمَلُونَ فَيُ النَّهُونِ وَأَطْفَالُ يَبْعُمُون تَحْمَلُونِ وَالسَّامُ وَمِنْ السَّمْ وَالسَّامُ وَالسَّمُونِ عَلَيْ السَّمُونِ فَيْ النَّهُ وَالسَّمُ وَمَ إِنَّ رَاى هُؤُلاء بُيسَيُّوس حتى لاذو هميعًا بالهوار والأطفالُ وَاحْتَمُوا فِي البُيوتِ ، وَفَرَّ الرِّجَالُ إِلَى العَالَةِ ، أَمَّا السَّماءُ فَوْلُمْ الْأَطْفَالُ وَاحْتَمُوا فِي البُيوتِ ، وَفَرَّ الرِّجَالُ إِلَى العَالَةِ ، أَمَّا السَّماءُ فَوْلَى النَّهُ السَّماءُ فَوْلَى اللَّهُ اللَّمَانَةِ ، أَمَّا السَّماءُ فَوْلَى اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّمَانَةِ ، أَمَّا السَّماءُ فَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَانَةِ ، أَمَّا السَّماءُ فَوْلُولِ اللَّهُ اللَّهُ

دهِشَ بْيَسْيُوس مِنْ فِرَارِ ٱللَّجْمِيعِ مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُ جَلَس عَلَى شَاطَئَ آلَٰ وَاعْتَشَلَ فِي آمَاءِ ، ثُمُّ ٱصْطَحَع وَ النَّسْمَ بِلُّومِ

السَّيْقُطُ بِيْسَيُوسَ عَلَى أَصُّواتَ بَاسَ ، وَفَتَعَ عَيْبُ فَرَأَى سَاءً يَتَصَدُّرِ رَبِّهِ عَبْرَ النَّهِ آنصُعِيرِ وَقَالَتْ إِخْدَهُنَّ ﴿ رَبَّهُ بَرِيفِيتِسَ الطَّرُلُ إِن جِنْدِ الدُّنَّ وَآهِرَاوَةِ الْهَيْ مَا وَإِلَّا قَتَى ﴾

وَقَانَتُ أَخْرَى لاكلاً الله لَيْسُ مريفيتِيس، فَبريفيتِيس دمـــ وَقَانَتُ أَخْرى لاكلاً الله لَيْسُ مريفيتِيس، فَبريفيتِيس دمـــ وَلحيفٌ، أَمَّ هد الرَّجُلُ فَوَسيمٌ وَقُويُ ا

صَاحَ لِيُسْتَيُوسَ وَأَنْ لَشْتُ يَرِيفِيتِيسَ لَقَدْ مَاتَ أَنْ قَتَنَتُهُ ، وَهِدَ هُو جِنْدُ ٱلدُّنَّ ٱلَّذِي كَانَ يَرْتُديهِ ، وَهَذِه هِيَ هُرَاوِتُهُ ﴾

حينة عَرَبَ السَّهُ اللَّهِ ، وَحاء الرّحالُ وَالْأَطْفالُ جَمِعُهُ وَوَقُفُو قَرِيهُ وَخَكَى هُمُ كَيْفَ قَمَ فَتْلَ بِرِيفِيتِيسَ فَأَخْصَرَتُ لَهُ السَّهُ مَعَدَ ، وجَلَسُ عَى شَجِعَ النَّهِ ، وَأَحَدُّنَ فِي الفِعاءِ وَهُنَّ مُعيداتُ مَعَدَ اللَّهِ وَهُنَّ مُعيداتُ مَعَدَ اللَّهِ وَسُعُطِيفَ اللَّهِ وَحُديقَةً مَا يَعْتَ هُمَ ، وسُعُطيفَ اللَّهِ وَحُديقَةً مَا مَا يَعْتَ هُمَ ، وسُعُطيفَ اللَّهِ وَحَديقَةً مَا اللَّهُ وَحَديقَةً اللَّهُ وَحَديقَةً اللَّهُ وَحَديقةً اللَّهُ وَحَديقةً اللَّهُ وَحَديقةً اللَّهُ اللَّهُ

ور مُنَّ ﴿ لَا نُدُّ لِي أَنَّ أُوضِ سَيْرِي نَحْوَ أَثْبُهِ . ٢

فَلْ الْوَدَاهِلُ النَّ إِلَى أَلْبِهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّم الْحَدُوفَةُ بِالْأَحْصِرِ . فَهُاكُ سَالِيس ، وَهُو لِصَّ يَعِيشُ فِي الْعَامَةُ وَيَقْتُلُّ الله وَهُمَاكُ سَكَالِرُوں اللّٰهِ يَنْفَي بَاللّٰسِ طَعَامًا لَسَمَكُمِ وَهُمَاكُ اللّٰمِ وَهُمَاكُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ طَعَامًا لَسَمَكُمِ وَهُمَاكُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ ال

قَالَ ثِيشَيُّوسَ : وهذا بُندُ أَشْرَارٍ ، وَلَيْسَ مَلِكُهُ مَا لَلْكِ الصَّالِحِ . يعدا حَدَّ قُضَّعُ طُرُقٍ وَقَنْمُ ، فَيْحَثَى آسَاسُ آسَنَقُنَ مَنْ مَكَادٍ ، لِل مكادٍ ؟ كُلُّ لا نُذَّ بِي مِنْ مُوصِلةِ آلسَّيْرِ على أَيَّةِ حالرٍ . ا

ساينس وسكائرُون وَكِرْكُيُون

جدً بَيْسُيُّوس في سيْرِه حتى حاء إلى عامّةٍ شاسِعَةٍ كَثْيَعَة ٱلْأَشْحَارِ ، •••

تُحُمُّتُ مُورَ آنشُمْسِ وَفَحَّاةً مَرَزَ لَهُ سالِيس بِنُّ وَرَءِ شَجَرَةٍ وَلَكِنَّ يُسْمُونُ وَرَءِ شَجَرَةٍ وَلَكِنَ يُسْلِيقِهِ وَلَا فَقَطَعَ دِراعَ ٱللَّصُ حينَ هَمَّ بِصَرَّهُ بِسُلِيقِهِ وَلَقَطَعُ دِراعَ ٱللَّصُ حينَ هَمَّ بِصَرَّهُ بِسُلِيقِهِ وَلَقَطَعُ دِراعَ ٱللَّصُ حينَ هَمَّ بِصَرَّهُ بِسُولُهِ فِيهِ وَلَوْتِهِ

واصَلَ ثِيسَيُوسِ السَّيْرِ، فَرَاى رَجْلاً صَحْمَ الْمَجْسِمِ فَوْقَ صَحْرَةٍ مَالِيَةٍ بِحَانِبِ الْمَحْرِ وَكَانَ الْمَحْرِ رَجِرًا بِالسَّمْثِ الْكَبِيرِ، وَكَانَتُ الْأَسْمَاكُ تَفْفِرُ مِنْ تَحْتِ آمَاءِ تَلْتَبِسُ طَعَامًا. فَقَالَ لَهُ الرَّجُنُ وَكَانَتُ الْأَسْمَاكُ تَفْفِرُ مِنْ تَحْتِ آمَاءِ تَلْتَبِسُ طَعَامًا. فَقَالَ لَهُ الرَّجُنُ وَتَعَالَ اللَّهُ الرَّجُنُ وَتَعَالَ اللَّهُ الرَّجُنُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وُأَسَّتُ فَ يُسْيُوس رِحْلَتُهُ ، فَجَاءً إِلَى ٱلنَّدِ ٱلَّذِي كَانَ كِرْكُيُونَ مَبِكُ عَلَيْهِ وَقِيها هُوَ يَسِيرُ فِي ٱلطَّرِيقِ إِدَا بِرَحُلِ بِسَالُهُ وَإِن كُير أَلْتَ فَا هِنَ عَلَيْهِ وَقِيها هُوَ يَسِيرُ فِي ٱلطَّرِيقِ إِدَا بِرَحُلِ بِسَالُهُ وَإِن كُير أَلْتُ ذَهِبُ ؟ ع

أَجَابُهُ : 1 إِلَى بَيْتِ كِرْكَيُونَ . 1

قَالَ ٱلرُّجُلُ ١٠ لِـماذَا تُريدُ أَنْ تَمُوت ٢٠ إِنَّ كِرْكِيُول هُوَ أَقُوى ٱلرَّحال جميعً سَيَقُولُ لك (تَفصَّلُ وَكُلُ معي ) رُحين تَفْرُعانِ مِنْ نَدُون

### المصارعة

حاء ئيسُيُوس إِن بَيْت كَرْكَيُون وَدَحَنَهُ ، ورآهُ حالسًا فِي النَّهُو وَخْمَهُ وكانت أسمائِكَةُ حَافِلَةً بِالصَّعَامِ ، فَقَالَ كَرْكَيُونَ ، وَتَعَالَ بِا صَدِيقِي وكانت أسمائِكَةُ حَافِلَةً بِالصَّعَامِ ، فَقَالَ كَرْكَيُونَ ، وَتَعَالَ بِا صَدِيقِي وتَارِكْنِي طَعَامِي ، فَحَمَسَ يُيسُيُوسَ ، وَأَكَلا مَعًا ، وَبُعْدَ أَنْ فَرَعًا مِنْ



تُدُون طعمهما قد كَرُكُيُون ﴿ وَلَقُدْ كُنْتُ مَعِي ، وعليك آلان أَنْ تُصَارِغَنِي دَعْمًا نَرَ مَنْ مِنْ أَقُوى مِنْ ٱلآخَرِ ، و

حرحَ الاثنانُ إِلَى أَحْدِ النَّحُقُولَ وَكَانَ خُمُّعٌ كُبِرُ مِن تَمَاسَ وَاقْفِينَ هُمَاكُ يَتَصَايِحُونَ ﴿ الْطُرُو لَا نَقَدُّ وَحَدَّ كُرْكِيُونَ رَجُلاً آخر يَتَصَارَعُ معهُ سُوْفَ يَضُرعُ هِذَا الرُّحُنِ الوّسِيمِ وَيقُصِي عَلَيْهِ ﴾ معهُ سُوْفَ يَضُرعُ هِذَا الرُّحُنِ الوّسِيمِ وَيقُصِي عَلَيْهِ ﴾

وتصارع كِرْكُور وَيُهِشَيُوس فِي الْحَقْلِ ، وكان كلاهُمَا قويَيْن وَعَرَبت الشَّمْسُ وَأَقْسَ لَلْيُنُ وَفَحَاةً هَجَمَ كُرْكُونَ عَن شَبْسُوس نقصْد أَنْ يَطْرَحَهُ عَنِ الْأَرْضِ وَيَنْقَصُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ شِنْيُوس أَمْسَكُهُ وقدف مِ إِلَى الْحَمْف مِنْ فَوْق رأْسه ، فسقط عني الأَرْضِ مِينًا حِبشَهِ هَعَا إِلَى الْحَمْف مِنْ فَوْق رأْسه ، فسقط عني الأَرْضِ مِينًا حِبشَهِ هَعَا النَّاسُ لِثِيشَيُوس قائين 8 كُنْ مَبِكَ وَعَشْ مَعَا ؟

أحاث اليشيُوس. و سَأْكُونُ مَلككُمْ ، وسَأْكُونُ صَديقًا لكُمْ وَأَنَّ ونكس الآل لا لذًا ي أن أذهب إلى أثيب ، إلى السَملك إياخيُوس

برونراميس

بدع ثبتْنيُوس تلاً عابيًا ، وَهُمَاكَ رأى رَحُلاً مُرْسَيًّا ملابس فَحْمَةُ ٱلسَّمَّةُ تُرُوكُو شُتس ﴿ وَحَاءَ هَذَا إِلَى ثِيشَيُّوس وَقَالَ ﴿ وَيَتَدُو أَنَّكَ سُرْتُ مُسافابٍ

مهرمه تعال معي إن مُنْرِي، لِتشاول طعامًا وَسَام هُمَاكَ يَحَثُ نَا تَسَام على بَشْرِيرِ ٱلدَّهِبِيُّ فِي مُنْرِلِ سَوْف تَنَامُ نَوْمًا عَمَيْقًا هَادَثُ عَلَى هَمَا الشَّرِيرِ . ا

مان للسيوس للفسه المحقّ ، نقد قطعت مسافاتٍ طويلة ، و ما أشدً محتي إلى الطّعام و آمنُوم ، ومكني لا أطّمين إلى هد آمزُخل يندو الله بيس مارخ الطّعام إلى عينية تشان الحوف في نفسي الاوقال له : الشّكرُك ، وماتي نعّت ، ا

ونَيْم هُمْ يَسِيرِ لَ أَنْقَتَ نُرُوكُواسْتُس وَرِ ءَهُ ، فَرَاى رِحَالاً نَسِيرُولَ تُمْعَهُمْ تُمِيرُ تُحْمِلُ نَضَائع يُريدُول تَبْعَها ، وَكَالَ مَعَهُمْ رَحُلُ عَلَيْ يُريدُول تَبْعَها ، وَكَالَ مَعَهُمْ رَحُلُ عَلَيْ يُريدُول تَبْعَها ، وَكَالَ مَعْهُمْ رَحُلُ عَلَيْ يُريدُول تَبْعَها ، وَكَالَ مَعْهُمْ رَحُلُ عَلَيْ يُريدُول تَبْعَها ، وَكَالَ مَعْهُمْ مِنْ رَحُلُ عِلَيْ يَمْطِي صَهُوة حوادٍ رائع ، فقال تُرُوكُو تُنتس ، لا يه هُمْ مِنْ رحال مساكيل ا كُمْ أَل مشرورٌ لأَنْ أَلْتَقَتْ بِن آنوراء ورأيتُهُمْ ، فأقُرتُ مَرال مساكيل ا كُمْ أَل مشرورٌ لأَنْ أَلْتَقَتْ بِن آنوراء ورأيتُهُمْ ، فأقُرتُ مَرال مِنْ هُمَا وَلكِنّي الْمَطّعُ أَلُ أُوقُولُ هُمُ اللّينَة عَلَى مَسافَةٍ تَعْيدةٍ مَنْ هُمَا وَلكِنّي الْمَطعُ أَلُ أُوقُولُ هُمُ اللّينَة طعمًا وأَدْعُوهُمْ ، ثُمُّ أَعُودُ إليْكَ ؟ طعامًا وأسرَةً مَا وقد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

واصل نيسنيوس صُعود آسحس ، فرأى عجورً معه خُرْمة خطب كانّ ما وضعها على الأرض ، وَاحْد يُحاوِرُ الْ يَرْفعها ليضعها على كتبه ، وكِنّهُ لـلم يقوعن دلك ، فادى ثيستيوس قائلًا ، الرحوك أنْ تُساعدانِ

عَني خَمْلِ هَذَ ٱلخَطَّبِ، ا

وحَفُ بُيسُيُوس إلى الرُّجُلِي ، وحملَ الحَطبَ صاعدُ، الْحَل وَمَالُهُ الْعُحورُ وَهُو يسيرُ إلى جانبه ، مَنْ أَنْتَ ؟ عادا حاءً لك إلى هذا المكانِ التُعس ؟ لِيم تضعدُ هذا الحَلَ ؟ )

اَحَالَهُ ثِيسَيُّوسِ 1 إِلَّيْ صَاعِدُ اَسَحَبَى لَأَنَّ رَحُلًا عَبِيا دَعَنِي بِي مُسْرِلهِ لَا تَمَاوَلُ الطَّعَامُ مَعَهُ ، ولأنام عَنى سريرِه الدُّهْمِيِّ لَقَدُ قَطَعْتُ مسافاتٍ طَوينَةُ مَشِيًا ، وأَن في حَجَةٍ إِن الطَّعَامِ وَالنَّوْمِ ا

# السريرُ الذُّهبي

وَالْ أَيْسُنُونِ وَكُلَا اللَّ أَدْهِبَ، وَلَنْ أَقْتُلَ . إِنَّ هَدَ آسَدَ يَخْكُمُهُ مَنْ شَرِيرُ إِلَّهُ لَدُ مَنِي مُ بِاللَّصُوصِ كُمْ مِن الْأَشْرَارِ بِحَثُ أَنْ الْقُتُلُ مِنْ أَجْعَلَ هَذَا ٱلْبَلَدَ سَعِيدًا ، وَأَنْقِذَ أَهْلَهُ ! »

دهب إلى ألمُسْرِل بِصَحْمَة شُرُوكُواسْس، وَجَلَب يَسَاوِلانِ أَنطَعام. وحس فرغ مِنْ أَكْلِهِي قَالَ شُرُوكُو سُتس. و الآن سأصحنك إلى أسسرير الدهبي لِكُيْ تَمَامَ فَوْقَةُ نُومًا طويلًا ٥

وَدُخُلا مُمَّا إِلَى ٱلسُّرِيرِ قَائِلاً : ارُوكُو سُتِس إِلَى ٱلسُّرِيرِ قَائِلاً :



﴿ الْرَفْدُ هُمَا أَخُورُ إِنَا الرَّوكُوسُتُسَ ، كَمْ رَجُلاً فَتُمْتَ ؟ كُمْ رَجُلاً وَقَدَ عَنى هَدَ السَّرِيرِ ؟ لأن سَتَنَامُ أَلْتَ وَمَّ طَوِيلاً ﴿ طَوِيلاً ﴾ وقتمة عَلى سُويرِهِ ٱلدَّهْمِيُّ .

كَنْتُ فِي آسَمْدِر صَدِيقُ وَعُنَتُ غَيْوَةَ بَالْحَوِهِرِ وَالنَّفُودِ
وَالنَّهَبِ، وَكَانَ بُرُوكُر اللَّهِسَ قَدِ اللَّهُ فِي عَنْهِ فِي الرَّحَانِ اللَّذِينَ
وَاللَّهَبِ، وَكَانَ بُرُوكُر اللَّهِسَ قَدِ اللَّهُ فِي عَنْهِ فِي الرَّحَانِ اللَّذِينَ فَتُنْهُمْ . وَدَع بُيشْيُوسَ آخَدِم العجور وَقَالَ لَهُ وَحُدُ هِدَ آمَانِ وَاعْدُهُ لِللَّهُ فِي اللَّهِ وَقَالَ لَهُ وَحُدُ هِدَ آمَانِ وَاعْدُهُ إِلَى الْهُنِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّالِمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّهُ

## إلى أثيد

سد، رَوْحَةً بِيكَيُّوس، تُقْيَمُ فِي ٱلفَّصْرِ هِيَّ ٱلْأَحْرَى ۚ وَكَانَّ إِيْحَيُّوس · لغُ فِي قَلْصَة هَدُهِ آسِمُرَّأَةِ أَمَرَّهِيبَة

وحاء ئيسُيُوس إِن قَاعَة القَصْر، ووقف علد آلبابِ يَتَصَلَّعُ ، فَرَأَى اللهِ عَلَيْتُ يُعَيِّنَ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَعْدُ وَيَطْلُحُكُون ، وَكَانَتُ الْهَاكُ وَتَبَاتُ يُعَيِّنَ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَعْدُ وَيَطْلُحُكُون ، وَكَانَتُ الْهَاكُ وَتَبَاتُ يُعَيِّنَ اللهُ عَنْهُ .

## أبناءً بالاس

قَالَ يُسْيُوس فِي عُبِهِ: 1 لأَنْ عَزَفْتُ سَبَ شَفَّهِ هِدَ اللَّهُ اللَّهِ عَزَفْتُ لَبُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ ا

رَأَى وَحِدُ مِنْ أَسَاءِ بِالأَسِ ثَيْسَيُّوسِ فَادَاءُ قَائِلًا وَمَاذَ تُربِدُ ؟ يَ أَحَاتُ بُيسُيُّوسِ \* لَقَدْ أَتَيْتُ كَصَّدِيقٍ لِإقَائِلَ آلَـَصَيِثُ إِيحُبُّوسِ ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ كَصَّدِيقٍ لِإقَائِلَ آلَـصَيِثُ إِيحُبُوسِ ، وَاللَّهُ وَلَائِلُ اللَّهُ وَلَا يَعَالَ وَاللَّهُ وَلَا عَمَا إِلَٰهِ اللَّهِ وَلَا إِلَا اللَّهُ وَلِياءٍ ، ]

الشَّرْبُ مَعُ ٱلرِّجَالِ ٱلأَقْوِياءِ ، ]

قَالَ لِيُسْيُوسَ ﴿ مَ أَجِئُ لِأَقْرَبُكُمْ وَلا لَإِشْرَبُ مُعَكُّمْ . إِنَّ جِئْتُ

لْإِدْرِزُ ٱلسَّلِكَ بِيكُوسَ سَيَّدُ هَدَ ٱلبَّيْتِ. ٤

صحك الخميع مَّ سَمعوهُ ، وقالوا ﴿ الْمُعَثُّ إِيحُبُوسَ سَيَّدُ هِدِ. البَيْتِ ا عَجَا ! عَجَا ! إِنَّ هِدَا البَيْتَ بَيْتُ . نَحْنُ سَادَةُ هِدَا البَيْتِ . ﴿

قَالَ ثَيْسَيُوسَ ا إِذْ فَهُو بَيْتِي أَنَّ أَيْضًا ، ثُمَّ دَحَلَ إِلَى ٱلقَاعَةِ ، وَتَطَلِّعُ فِي كُلُّ مَكَانٍ .

وَ غَصِب أَسَاءُ بِالاس، وقال تُحَدُّهُمُ ۗ وَمَا لَا تَعِيلُ إِلَى هَدُ

وَقَالَ خُورً . وأَنْقِ بِهِ حَارِخَ ٱلقَّاعَةِ ٢

وقال ثالث و ألني به أنت . إنه أقوى مِنْ أَنْ أَتَصَدَى لَهُ . ا وطَنْ حَمِيعَهُمْ حَالِسِينَ خَيْثُ هُمْ ، وَلَـمْ يِنْهُصْ أَحَدُ مِنْهُمْ لِيُنْفِي بِشِيسْيُوس حَارِجًا .

حينَيْدٍ نَادَى يُبِسُيُوسَ أَخَدُ ٱلْحَدَمِ قَائِلاً : ﴿ إِذْهُبُ وَأَحْدِ الْمَبِكَ عَلَيْهِ نَادَى يُبِسُيُوسَ أَخَدُ ٱلْحَدَمِ قَائِلاً : ﴿ إِذْهُبُ وَأَحْدِ الْمَبِكَ الْمَبِكَ الْمُعَالِمَا لَكُ الْمُولِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بْيْشْيُوس يُقابِلُ إِيجْيُوس

أَلْمَرُعُ الْخَادُمُ وَأَحْمَرُ بِيحْبُوسَ خَبِّتُ كَانَ جِالسَّا فِي غُوْفَتِهِ مَعْ مِيدُهِ ،

وكَانَتُ آمْرَأَةً خَمِينَةً ، وَبَكِنَّ عَيْسِهِ كَانَتَا أَشْنَهُ بِعَلِيَّ أَفْعَى حَيْنَ أَشْنَهِ بِعَلِيَّ أَفْعَى حَيْنَ سَعِع بِيحْيُوسِ آشَمَ تُرُورِينِ نَهْصَ شَاجِتَ آلوَجْهِ ، تُحْيَطُ صَوْنَهُ عَمْةً حَوْبٍ وَهُوَ يُرَفَّدُ الْبَيْسُيُوسِ الْ بَنْ نَسْدَةِ تُرُورِينِ الله عَمْةً حَوْبٍ وَهُوَ يُرَفِّدُ الْبَيْسُوسِ اللهِ مِنْ نَسْدَةِ تُرُورِينِ الله فَعَى ، وَقَالَتْ نَشْبِهِانِ عَيْسَيِ ٱللَّهُ عَلَى اللهِ عِيدُهِ بِعَيْسِهِا النَّيْنَ تُشْبِهانِ عَيْسَيِ ٱلأَفْعَى ، وَقَالَتْ لَظُرَتُ إِلَيْهِ عِيدُهِ بِعَيْسِهِا النَّيْنَ تُشْبِهانِ عَيْسَي الأَفْعَى ، وَقَالَتْ لَظُرتُ إِلَيْهِ عِيدُهِ بِعَيْسِهِا النَّيْنِ تُشْبِهانِ عَيْسَي الأَفْعَى ، وَقَالَتْ لَكُونَ أَلْمُونُ مَنْ هُو يُسْتُوسَ هَدَ ؟ إِنَّهُ دَلِكَ الرَّجُلُ الْدُّجُلُ الْدُعِلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَالِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

حرح إيخيُوس مِنَ السُحْحَرَةِ إِلَى اَلقَّعَةِ . وَحِينَ رَأَى ثَيْسَيُوس أَبِاهُ مَمَرَّةُ السُّعَادةُ كَانَ يُريدُ الْ يُسْرِعَ إِنهِ ويقولُ : و أَبِي هَا هُوْ اَلنَّكُ ا أَنَا صَرَّتُهُ السُّعَادةُ كَانَ يُريدُ الْ يُسْرِعَ إِنهِ ويقولُ : و أَبِي هَا هُوْ اَلنَّكُ ا أَنَا اللَّهَ يُعْمَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْ إِيجُيُوس ؟ لَنْ أُخْرِهُ الآن أَنِي تَفْسِهِ ﴿ وَهُلُ يُرِيدُنِي إِيجُيُوس؟ لَنْ أُخْرِهُ الآن أَنِي اللّهِ اللّهُ اللّهُو

نَكُرُ فِي هَدَا وَقَالَ : وَ أَيُّهِ ٱلْمُلِكُ إِيجْيُوس ، لَقَدْ أَنْقَدْتُ شَعْمَتُ مِنَ أَشُورُ فِي هَدَا وَأَلَيْتُ أَنَا الْأَحْبِرَكَ مِنَا لَلْعُوسِ وَٱلْفَتَلَةِ ، وَفَرِحْ شَعْلُك بِدَلِك ، وَآتَيْتُ أَنَا الْأَحْبِرَكَ مِنَا فَصُوصِ وَٱلْفَتَلَةِ ، وَفَرِحْ شَعْلُك بِدَلِك ، وَآتَيْتُ أَنَا الْأَحْبِرَكَ مِنَا فَي أَنْهُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عَظْرَ إِلَيْهِ يَبْجُيُوسَ وَاحْمَةً ، وأَحَانَةً فِي خُزْدٍ : ﴿ إِنَّهُمْ يَدْعُونَنِي مَنكُ

ولكني سُنتُ عِنكِ إِلَّى مِنكُ بِالْاسْمِ نَفَظُ . أَنَّ لَاسْتَطَيْعُ أَنَّ أَعْضِيتُ شَيْئًا۔ دَهَبُّ مِثلًا أَوْ جَوَاهِرِ . وَلكني السَّطِيعُ أَنَّ أَشْكُوكَ ، وأَسْتَطَيعُ أَنَّ أَدْعُوكَ إِلَى مَائِدَتِي . ٢

وَخُلَسَ ٱلْمُلِكُ إِلَى مَائِدَتِهِ وَيُبِيشُيُومَ بَحَدِهِ وَأَخَدَ بِنُسَوْلابِ أَلْطُعُمُ

فيذيا

كانتُ مِدْيَا تَرى كُنُّ هدا ، وَتَرَى أَنَّ بِيخْيُوس شعر تَاحُوفِ حين رأى سَعَعَ آسَمَ ثِيشْيُوس ، وَرَأَتْ كُمْ كَانَ إِيخْيُوس سعيدُ حين رأى يُيشْيُوس ، ورَآتُ كَدِيثَ أَنَّ بَيْشُيُوس أَصْحَمُ وَأَقُوى مِنْ أَبْناهِ بِالاس خَيدُ آسَين كانو تَحْتَ سَيْطَرَيْهِ وَبِكُمْ كانتُ تَعْرِفُ الله مَنْ تَشْتَعْيغَ أَنَّ مَيدُ آسَين كانو تَحْتَ سَيْطُرَيْهِ وَبِكُمْ كانتُ تَعْرِفُ الله مَنْ تَشْتَعْيغَ أَنَّ مَيدُ الله مِنْ تَشْتَعْيغَ أَنَّ مَيْدُ هذا الرَّحُل سَيكولُ أَقُوى سَطْوَةً مِنْ أَنْهِ بِالاس وسؤف يَنْعَثُ مَنْ أَنْهِ بِالاس وسؤف يَنْعَثُ الله مِنْ اللهِ مَنْ أَنْهِ وَمَهِي اللّه مِنْ الله مَنْ وَمَهِي كُنْ مِنْ الْمِ فَإِنْ سَافِقَدُ سُلُصِي ، وَنْ ضَرِفَتُ إِن حُحْرَتِهِ حَيْثُ كَانتُ كُنُ مِنْ الْمِ فَإِنْ سَافِقَدُ سُلُصِي ، وَنْضَرِفَتْ إِن حُحْرَتِهِ حَيْثُ كَانتُ عَنْفُو بِالْمِنَ اللهِ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ وَمَهِي كُونُ مَنْ اللهِ فَإِنْ سَافِقَدُ سُلُصِي ، وَنْضَرِفَتْ إِن حُحْرَتِهِ حَيْثُ كَانتُ عَنْفُولُ إِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

عَظُرُ لَلْحَدَمُ إِلَى ثَيْسُيُوسَ . وَكَانَ يَقُولُ ٱلْوَاحَدُ مَنَّهُمْ سَلَّاحَرِ ﴿ وَهَا

هُو ٱلرَّحُلُ ٱلَّذِي قَامَ بِٱلْأَعْمَانِ ٱلرَّائِعَةِ النَّظُرُ ، مَا أَقُواهُ ! إِنَّ ٱلسَّمِلِكَ يَخْبُوسَ فِي حَاجَةٍ إِلَى آمِ - إِن رَجُنِ قَوِيٍّ يُقَفُّ بِحَامِهِ مِمْ لَمْ يَكُنُّ مُلْمَنْتُ إِيجُنُوسَ ٱشَّ قُويً كَهِدًا ٱلرَّحُنِ ؟ ﴾ مُلْمَنْتُ إِيجُنُوسَ ٱشَّ قُويً كَهِدًا ٱلرَّحُنِ ؟ ﴾

مُظْرِ ثَيْسَيُوس فِي غَيْسِها ، وَرَأَى أَنْهِي تُشْهِابِ عَيْنِ أَنْعَى ، فَقَالَ مَظْرِ ثَيْسُهِا عَيْنِ أَنْ تَشْرَبِ أَنْتُ ، مُنْكُرًا مَنْ أَيْنَها ٱلأَميرَةُ ٱلسَحْمِينَةُ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَشْرَبِ أَنْت



أَرُلًا م

فَقَاتُ : 1 إِنِّي مُريضَةً ، وَ لَا يُنْتَغِي لِي أَنْ أَشُوبَ . ٢

لَعْلَى إِلَيْهِ ثِيسُيُوسِ مَرَّةً الْحُرى ، ثُمَّ قَالَ : ( سَأَقْتُلُك إِذَا أَمُّ تَشْرَبِي مِنَ 
هَدِهِ الْكَأْسِ . ( ثُمَّ آسُنَلُ سَيْفَةً وَوَقَفَ محانِبِها ، وَقَالَ ثَانِيَةً .

الشَرْبِي . ( فَأَطْلَقَتُ مِيدًا ضَوْحَةً مُرَوَّعَةً ، ثُمَّ لَقْتُ مَالِكُأْسِ وَحَرَحَتُ مُسْرِعَةً ، وَ لَمْ يَرْهِ أَخَدُ نَعْدَ هد قَطَّ 
مُسْرِعَةً ، وَ لَمْ يَرْهِ أَخَدُ نَعْدَ هد قَطَّ

حِينَ رَاى إِيخُيُوسَ ٱلسَّيْفَ صَاحَ قَائِلًا ﴿ هَذَا ٱلسَّيْفُ ا كَيْفَ خَصْلُتُ عَى هَذَا ٱلسَّيْفِ؟ أَحْبِرُنِي ا مَنْ شَتْ؟ ا

شْعُبُ أَثْبِنَا يُغَنِي

أَخْرُجُ ثِيسَيْوس الجذاء الدُّهَبِيُ قَائِلاً : ﴿ لَقَدْ حَصَلْتُ عَلَى هَذَا السِّيْوسِ الجذاء الدُّهْبِيُ قَائِلاً : ﴿ لَقَدْ حَصَلْتُ عَلَى هَذَا السِّداءِ الدُّهْبِيُ . ١ السَّيْفِ مِنَ الْمُكَانِ الَّذِي حَصَلْتُ مِنْهُ عَلَى هَذَا السِّداءِ الدُّهْبِيُ . ١ السَّيْفِ مِنَ الْمُكَانِ اللَّذِي حَصَلْتُ مِنْهُ عَلَى هَذَا السِّداءِ الدُّهْبِيُ . ١ السَّيْفِ مِنَ الْمُكَانِ اللَّذِي حَصَلْتُ مِنْهُ عَلَى هَذَا السِّداءِ الدُّهْبِي . ١ السَّنَافِ مِنْ اللَّذِي حَصَلْتُ مِنْهُ عَلَى هَذَا السِّداءِ السَّالِي اللَّذِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُولِقُولُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِ اللللْمُولُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

نَسَطَ إِيجُيُوس دِراغَيْهِ صَائِحٌ : ﴿ وَلَدَى ! ﴾ ثُمَّ قَالَ لَأَبْنَاءِ بِالْاسِ ﴿ هَذَ، هُوَ آبْنِي . لَقَدُ عَادَ إِلَّ أَخِيرًا . ﴾

يُسْيُوس وَلْكِنَّ لِيسْيُوس كَانَّ أَقُوى مِنْ أَبَّاءِ بِالاس حَمِيعًا ، فَأَعْمَلُ فيهِمْ مَيْهُهُ ، فَحَرْجِو مُسْرِعِين مِنَ آلفَعْةِ إِلَى آلشَّرِع وَكَانَ ٱلنَّسُ فيهِمْ مَيْهُهُ ، فَحَرْجِو مُسْرِعِين مِنَ آلفَعْةِ إِلَى آلشَّرِع وَكَانَ ٱلنَّسُ يَعْرِفُومِهُمْ وَكَانُوا يَكْرَهُومُهُمْ ، وَلَـمْ يُحاوِلُ أَحَدٌ لَلْ يُنْقِدَهُمْ ، وَقُتِنَ كَثِيرُ بِي أَنْهَا ، وَ نَـمْ يُوهُمْ أَحَدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، أَمَّا ٱلآخِرُونَ فَقَدْ فَرُو، مِنْ أَنْهَا ، وَ نَـمْ يُوهُمْ أَحَدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، أَمَّا ٱلآخِرُونَ فَقَدْ فَرُو، مِنْ أَنْهَا ، وَ نَـمْ يُوهُمْ أَحَدُ بَعْدَ ذَلِكَ

حِينَةٍ عَمَرَتِ السَّعَادَةُ شَعْبُ أَنْهَا وَحَاءُوا إِلَى قَصْرِ الْمَدِكِ وَهُمْ يَهْتَعُوذُ . وَسَيَكُونُ مَلِكُ مَبِكُ مُرَّةً أَحْرِى مَيْحَتُ شَعْنَهُ هُوَ وَ إِبَّهُ . وَمَيْحَسِانِ إِلَيْهِ . وَمَيْحَسِانِ إِلَيْهِ . وَمَيْحَدُ مَا اللّهِ . وَمَيْحَسِانِ إِلَيْهِ . وَمَ

الرُّجُلُ القادِمُ مِنْ كَرِيت

أَمَّامُ ثِيسْيُوسَ مَعَ وَالِدِهِ ، وَسَاعَدَهُ فِي خُكُم ِ أَتِكَ خُكُمُ رَشِيدً وَمُرَّتُ أَيْمٌ وَسَابِيعُ وَشُهُورٌ ، كَانَ ٱلنَّسُ فِيها شُفَداءَ وَلَكُنْ حَاءَ وَقَتَ لاَحْظَ فِيهِ ثِيشَيُوسَ أَنَّ لَلَّاسَ يَبْدُو عَنَيْهِمُ ٱلْحُرِّنُ ، فَسَأَهُمْ عَنْ سَبَ خَرْجِمْ ، وَنَكِنْ لَمْ يُسْجِئَهُ أَحَدٌ .

وَذَاتَ يَوْمٍ أَنَّى رَجُلَّ عَنَى طَهْرِ خُوادٍ ، وَٱتَّخِهَ لَحُو قَصْرِ آلَمِيثِ . وَكَانَ ٱلرَّجَالُ يُسَخَفُونَ وَجُوهَهُمْ عَنْهُ وهُو سَائِرٌ ، وَ كَانْتِ ٱلنِّسَاءُ يُسْرِعْنَ إلى مَنَازِهْنَ وَيُغْيَفُنَ ٱلْأَبُواتِ .

سَالَةُ ثِيسَيُّوسَ وَمَنْ أَنْتُ ؟ لِمَادَ يُبِحَافِكُ لَلْسُ ؟ عُدَّ إِلَى ٱلَّذِي الْسَلَكُ وَقُنْ لَهُ . فَنْ يَحِيءَ خُدَّ إِلَى أَثْبِنا لِيَّنْفِي لَوْعَت فِي قُمُوت شَعْبِ الْسَلَكُ وَقُنْ لَهُ . فَنْ يَحِيءَ خُدَّ إِلَى أَثْبِنا لِيَّنْفِي لَوْعَت فِي قُمُوت شَعْبِ الْسَلَكِ وَيُحْرِض . "

أَجَالُهُ ٱلرَّحَلُّ: ﴿ إِنِّي قَائِمُ مِنْ نَيْلِ مَلِكِ كَرِيتَ ا

مَنْ أَنْهُ نَيْسُيُوس وَبِحاد جَلْتُ ؟ ا أحالهُ الرِّحُلُ ، وإِنْ مَنكي قُوى مِنْ إِيحِيُوس وَحِيْسُهُ الْوَى مَنْ حَيْسُه ، مَد يُرْسِلُ شَعْتُ أَنْهَا كُلُّ عام إِن مَنكي في كبريت مَشْعَةً مَنْ حَيْرَةِ الْفِيْدِانِ وَسَعُمُ مِنْ أَحْمَلِ لَفَتْيَات وَقَدْ أَنْيَتُ لِاحْدَ الْفِئْيِانِ وَلَدُ أَنْيَتُ لِاحْدَ الْعَامِ ا

> 1 46(1)

مَنَانَ بْيَسْيُوسَ أَنَّهُ وَأَهَدَ يُخَدُّثُ خَفَّا هَلُ تُرْسُونَ الْفَتْيَانَ وَالْفَتْيَاتِ كُلُّ عَامٍ إِلَى مَنِثِ كَرِيت؟ ؟ وَالْفَتْيَاتِ كُلُّ عَامٍ إِلَى مَنِثِ كَرِيت؟ ؟ أَجَالَ إِيخْيُوسَ وَهُوَ حَزِينَ \* وَنَعَمْ تُرْسِلُهُمْ . ؟

سَأَلُ ثِيسُيُوس: ﴿ قُلُ يَعُودُونَ ثَانِيَّةً ؟ ﴾

أحاث ، وكُلًا إليهم لا يُعودون أندًى فَهُمْ يُرْضُون إِلَ

الشقواء

سَأَلَهُ يُبِشِّيُوسَ وَمَا هَذِهِ ٱلسَّنَاهَةُ }

قال الوهُ ﴿ وَإِنَّا مُنْمَى صَحْمٌ ، يوجَدُ بِهِ مِثَاتُ مِن الْمَعَرَاتِ وَالْدُروبِ ، وَلا تَسْتَطيعُ السَحُروخُ مِنْهُ لْإِنْثَ لَلْ تَعْرِفَ أَيْن تَذْهَبُ ، وَلَنْ يَعْرِف أَيْن تَدُوبِ مِنْهُ لَا يَعْرِف أَيْن تَدُوبِ مِن السَعَاقُةِ ، وَالسَعْوَثُور يُقيمُ دَاجِلَ السَعَاهَةِ ، وَالسَعْدُوبِ مِنْهُ لَا مُناهَةً ، وَالسَعْدُوبِ مِنْهُ لَا مُناهَةً ، وَالسَعْدُوبِ مِنْهُ لَا مُناهَةً ، وَالسَعْدُوبِ مِنْهُ لَا السَعَاهَةِ ، وَالسَعْدُ ، وَلَا يَعْدِلُ مِنْهُ لَا مُناهَةً ، وَالسَعْدُوبُ مِنْهُ لَا مُناهَةً ، وَلَا يَعْدُونُ مِنْهُ لَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَالسَعْدُ وَلَا يَعْدُونُ مِنْهُ لَا لَهُ مِنْهُ لَا مُناهِ مُنْ مِنْهُ لَا مُناهُ وَلَا مُناهِ مُنْهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُنَاهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُنَاهُ وَالْمُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهِ وَلَالِمُ وَلَا مُعِلَاهُ وَالْمُ وَالْمُنَامُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُعْلِي اللَّهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُعْلِقُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَالْمُ وَالْمُنَاقِ وَلِي مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَلَا مُناهُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ مُنْ فَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ لِلْمُ وَالْمُنَاقِ وَلَا مُنَاهُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا مُنَالِقُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا مُنْ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا مُنْ مُنَالِم

قَالُ يُسْيُونُ : ﴿ وَمَا ٱلْجِنُونُورِ ؟ }

فَأَجَابِهُ بُولًا : [ الْمِلُونُور : كَائِلُ بَضْعُهُ ثُورٌ وَيَضْفُهُ بِسَانٌ ، وَالسَّرُ هُمْ طَعَامُهُ فِي لَهُ مِنْ الْمَرِ مُربِعِ الْ وَلَكُلُ لَا مُدَّ أَنْ يَدْهَتَ سَنْعُهُ صَبِدٍ وَمُنْكُ عَبَيْتٍ هِذَا الْعَامُ وَكُلُّ عَامٍ . ]

قَالَ لَيْسَيُوسَ وَلَقَدُ فَهِمْتُ خَمَّ سَوْفَ يُذَّهُـونَ ، وَسَوْفَ أَكُونُ أَنَا وَاجِدًا مِنْهُمْ . »

وَهَكُدُ مُرُنَّ مَنْهُ فَتِياتٍ وَمِئَةً فِتَيابٍ وَلِيَسْيُومَن مَايِغُهُمْ بِي ٱلشَّاطَئُ يَرِّكُو الشَّيْنُ يَسِيرُونَ رَافِعِينَ يَرْكُو الشَّيْنُ يَسِيرُونَ رَافِعِينَ أَلَكُينَ ، وكان المَثَيْنُ يَسِيرُونَ رَافِعِينَ رُوسِهُمْ صَامِئِينَ يُمْكُرُونَ فِي دَنَّ الْمُكَانِ الرَّهِيبِ الْدِي يُسافُونَ إِنْيَهِ ، وَرُوسِهُمْ صَامِئِينَ يُمُكُرُونَ فِي دَنَّ الْمُكَانِ الرَّهِيبِ الْدِي يُسافُونَ إِنْيَهِ ، وَرُوسِهُمْ صَامِئِينَ يُمُكُرُونَ فِي دَنَّ الْمُكانِ الرَّهِيبِ الْدِي يُسافُونَ إِنْهِ . وَالْمَانِينَ مَا لَيْسُيُومِنَ وَلَا تَحْدُوا فَلَ السِينُونُونِ أَفْظُعُ مِنَ الرَّجِالِهِ .

وَالْمُقَوَّا إِلَى أَلْسِهِ وَرَاءَهُمْ بَيْمِ كَانْتِ أَسَّفِينَةً نَتْجِهُ إِلَى عُرْضِ النَّخُرِ وَتَسَاءَلُوا : ﴿ قُلْ سَنْرِى وَطَنْنَا مَرَّةً أُخْرَى ؟ }

جَزِيرَةً كَرِيت

الأشرار الدين فَتَنْهُم ؟ )

وَصَلَتِ السَّفِيهَ إِلَى كَرِيتَ ، وَاقْتَبِد يُبِسَيُوس وَالفَتِينُ السَّنَّةُ وَ مَنْعُ الْفَيْنُ السَّنَّةُ وَ مَنْعُ الْفَيْنُ حَالَمُ هُمَاكُ . فَنَظُرَ إِلَيْهِمُ الْفَيْنِ إِلَى الْمَنْوَ إِلَى الْمَنْوَ اللَّهِمُ وَقَالَ اللَّهُ وَكَانَ الْمَنْفِقِ إِلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاحِدُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّ

أَجِبُ لِيسْيُوس: ﴿ أَنَا أَلَفُكُ أَوَّلًا ۗ . [

وسَالُ السَّمَلِكُ وَقَدُ لاحظ كُمْ كَانَ بَيْسَيُّوسَ صَحْبًا قَوِيًّا ﴿ مَنْ السَّيُّوسَ صَحْبًا قَوِيًّا ﴿ مَنْ

قال بْيسْبُوس ١٠ أَن أَنْ الْمُلْتُ إِلَّحْيُوسِ ، مُنكُ أَثْبِا وَان آخَرُ يُسالِ مِنْ أَنْبِ سَيَلُحُلُ الْمُناهَةَ ،

مَنْالَةُ الْحَمَلُ : ولَمْ تَقُولُ هَدْ ؟ هُمَاكُ ثَلاثَةً عَشَرَ رَخُرُوں ـ مِنَةً شَيْدٍ وَسَنْعُ فَتَيَاتٍ ـ وَسَوْفَ يَكُونُ هُمَاكَ أَرْبَعَةً عَشَرَ حَرُونَ الْعَامُ القَادِمُ ، و كُنُّ عام ، لَمَ تَقُولُ لَا أَحْرُ إِنْسَادٍ ؟ )

عَلَجِانَ \* وَأَقُولُ هَذَا لَإِنْ جِئْتُ لأَقْتُلُ ٱلْمُوتُورِ ،

قَالَ السَّلُ ضَاحِكُ : وَالنَّ لا تَعْرِفُ مَا تَقُولُ ، لِأَمَّ لَمْ تُو السَّنُوتُور وَ ثُمَّ قَالَ لَرِحَالُهِ وَخُدُو هُذَا أَلَشَّالُ الْأَخْمِقُ حَرِحًا وسَيَدُهُمُ إِلَى السَّمَاهُةَ عَدْ إِنَّهُ ضَحْمٌ نُويُ ، وَالسَّمُونُورِ فِي حَاجَةٍ إِلَى طعام ، )

كَانْتُ أَرْبِادُنِي، أَنَّهُ أَلْمِلُكُ، يُرْقُلُ مَا يَخْمُثُ فِي اللَّهُ فَيْتُ

ا، ، در بادبي



بُيسُيُوس واستَمَعَتْ إلَيْهِ ، وشعرتْ عَيل مخوه حدد اربادي إلى العُرْفة التي كان بُيسُيُوس والاحرود مخوسس فيه ، وقالتْ لَمُمُ والْفُوف التي كان بُيسُيُوس والاحرود مخوسس فيه ، وقالتْ لَمُمُ والْفُوف ، لقد حلتُ سمنتح هذه الححرة معي سَأَقْتُحُ اللّالَ والْفُقُ سراحكُمْ هميعُ ادْهبو إن سفيتي ، وعودو به إن أئيس ، والشر بُن البُس عَد البُوم و السمورُون هميعُ ، وكني حلتُ إلى هُما لِأَقْتُلُ اللّه بُومي بفساتٍ وبثيادٍ من أنس بعد البُوم و السمورة ور ، حَتَى لا يُرْمي بفساتٍ وبثيادٍ من أنس بعد البُوم و

قالت أرْبادْي ( أَلَتُ لا تُسْلَطِعُ أَنْ تَقْتُلُ آلْـمِنُوتُورِ فَهَا مَنْ أَحْمِ مِسْتَطِيعُ أَنْ يَقْتُنَهُ ﴾

أجابها لِيُسْيُوس , و أَنَا قُوِيُّ شُجاعً . إ

وَاللَّهُ اللَّهُ الل

حَدَّ بَيْسُوسَ أَرْيَادُنِي ، فقد كانتُ رائعةَ المحمالِ ، طَيْنَةَ الطّبُ القلّب ، وسأَخْعَلُكُ مَا وَسأَخْعَلُكُ مَعِي وَلَ أَنْيِه ، وسأَخْعَلُكُ مُعِي وَلَ أَنْيِه ، وسأَخْعَلُكُ أَنْه ، وسأَخْعَلُكُ مُعِي وَلَ أَنْيِه ، وسأَخْعَلُكُ أَنْه ، وسأَخْعَلُكُ مُعِي وَلَيْه ، وسأَخْعَلُكُ أَنْه ، وسأَخْعَلُكُ مُعِي وَلَيْه ، وسأَخْعَلُكُ مُعْمَ وَلَيْه ، وسأَخْعَلُكُ مُعْمِي وَلَيْه ، وسأَخْعُمُ والسَّاقِيقُ والسَّعْمُ والسَّاقِيقُ والسَّاقِ والسَّاقِيقُ والسَّاقِيقُ والسَّاقِيقُ والسَّاقِيقُ والسَّاقِيقُ والسَّاقِ والسَّاقِيقُ والسَّاقِيقُ والسَّاقِيقُ والسَّاقِ والسَّاقِ والسَّاقِيقُ والسَّاقِ والسَّاقِيقُ والسَّاقِ والسَّاقِ

حاءَتُ أَرْيَادُنِي إِلَّ لِيُسْرُوسُ فِي نَلْكَ اللَّبِيَّةِ ، وَقَالْتُ لَهُ الْحَدُهُ هِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نُشْرَفَتُ النَّشْمُسُ ، وجاء رِحَالُ اَسْمَعَكَ ، وَقَادُوا بَيْسُيُوسَ إِلَى دَاجِلِ السَّنَامَةِ ، وَقَادُوا بَيْسُيُوسَ فِي مُعَمَّ بَعُدُ مُعَمَّ السَّنَامَةِ ، وَتَرَكُوهُ فِيهَا وَالْصَرُفُوا ﴿ وَسَارَ بْيَسْيُوسَ فِي مُعَمَّ بَعُدُ مُعَمِّ اللَّهُ مَا مَعَلًا عَلَيْهِ مَعْدُ مُعَمِّ اللَّهُ مَا مَعَلًا عَلَيْهِ مَعْدُ مُعَمِّ اللَّهُ مَا مُؤْمِقًا لِمُسْتَدَنَّ بِهُ عَلَى طَرِيقِ السَّكُ صَرَفَ الْخَيْظِ فِي بِدُهِ وَتَرِكُ بِيَّاهً حَلَّقَةً لِيَسْتَدَنَّ بِهُ عَلَى طَرِيقِ السَّكُ صَرَفَ الْخَيْظِ فِي بِدُهِ وَتَرِكُ بِيَّاهً حَلَقَةً لِيَسْتَدَنَّ بِهُ عَلَى طَرِيقِ السَّكُ صَرَفَ الْخَيْظِ فِي بِدُهِ وَتَرِكُ بِيَّاهً حَلَقَةً لِيَسْتُدَنَّ بِهُ عَلَى طَرِيقِ



التعط ثيستوس الحيط واسترشد مه حتى عدد إلى الداب ودي قائلا و فتحي الداب نقد مات المسوتور ، وفتحت أريد الداب قال ها و لَقَدْ فَتَنْتُ المسوتور و أَمَّ السرعا إلى مكاب المقتيان والعتيات ، وفتحا لهم الداب ووضع بيسيوس يد اريادي في يده واتحد فريقها إلى النحر .

العُروح مِن المناهة ويعد وَقْتِ طوين سمِع صَوْد بَشْهُ صَوْد رَيْح عاصفة ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا لَهُمُوتُ سَوى صَوْت أَنْهُ سَ الْمُلُوتُور وَدَقُق بَيْنَبُوس اللَّهُ وَاللَّيْفُ فِي يَدَه قَرَاى كَائِنًا شَدِيد الطَّخَامة ، يَضُعُهُ إِنْسَانُ ويضْعُهُ الآخَرُ ثُورٌ رَبَّهُ السَمُوتُور فِي الوقت نَفْسه ، يَضْفَهُ إِنْسَانُ ويضْعُهُ الآخَرُ ثُورٌ رَبَّهُ السَمُوتُور فِي الوقت نَفْسه ، فَحَفْضُ رَأَسَهُ كَمَا يَقْعُلُ الثُورُ ، وَالدَّفع نَحُوهُ أَمَّا نِيسَيُوس فوت حنسُ فَحَفْضُ رَأَسَهُ كَمَا يَقْعُلُ الثُورُ ، وَالدَّفع نَحُوهُ أَمَّا نِيسَيُوس فوت حنسُ في لَمْح النَّصَر ، وَهُوى سَبَقِهِ فَوْق رَقَة الْمِنُونُور أَنْنَاء مُرُورِهِ إِنه فَعَظُهُ وَحَرُ النَّاء مُرُورِهِ إِنه فَعَظُهُ وَحَرُ النَّاء مُرُورِهِ إِنه فَعَظُهُ وَحَرُ النَّاء مُرُورِهِ إِنه فَعَلَمْ وَحَرُ السَّوْتُور عَلَى الْأَرْصِ يَرْكُلُهِ بِرَحْنَيْهِ سَلْحَظَانٍ حَيْ فَعَطْمُ وَحَرُ السَّوْتُور عَلَى الْأَرْصِ يَرْكُلُهِ بِرَحْنَيْهِ سَلْحَظَانٍ حَيْ فَعَطْمُ وَحَرُ السَّوْتُور عَلَى الْأَرْصِ يَرْكُلُهِ بِرَحْنَيْهِ سَلْحَظَانٍ حَيْ فَعَلَانٍ حَيْ الْمُعْرَادِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

امات

# جاسُون وَالفَرْوَةُ الذَّهَبِيَّةُ

# وَأَحْضِرُ لِيُ الْفُرُونَ اللَّهَبِّ }

كان حاسول من يشول منك يُونكس طفلاً عبد م أستول عنه ينيس عن عرش أبيه وأنقدت ألم حاسول صفيها ، فشت بعيد ع

بلبه

وَذَاتَ يَوْم جاء شابُ وَسِمُ يَظُنُّ مُقَالِمَةً ٱلمَدِثِ بِيلْياس ، فَسَالُهُ المَدِثِ بِيلْياس ، فَسَالُهُ

الحال وأن حاسُون بن إيْسون عدّ نصى أبي بحثه ، وأرى أبي الحلك الشّراعيّ هد أسد وعليك أنّ بقطيبي النّاج وترّحن ع

أرد بيلياس تُش هد الشّابُ ، كُنَّهُ لـلمُ يَسْتَطِعُ ، لأَنْ حَاسُوبَ كَانَ مُ أَصْدَقَاءُ أَقُوبِاءُ ﴿ وَهِذَا فَكُرْ سُرْعَةٍ وَقَالَ \* الْحَلُّ \* أَخَرُ \* أَصْنَحْتُ الا



سُنْ مُنعَدًّا، ويُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَلِكَ إِبُونْكُسَ وَنكُنَّ بِحَدُّ أَنْ تُصُدِّ لِي الْعُرُوةَ آنَدُهُ اللهِ الْعُرُوةَ آنَدُهُ اللهِ الْعُرُوةَ آنَدُهُ اللهِ الْعُرُوةَ آنَدُهُ اللهِ اللهِ وَا أَنْ اللهِ اللهِ وَا أَنْ اللهِ وَا اللهِ اللهِ وَا اللهِ اللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ و

# سفئة الأرغو وملاحوها

طلب حاسُول من أرْعوس ، أَمْهِرِ بَمَائِي ٱلسُّفُّرِ فِي بِلادِ ٱلْإِعْرِيقِ ، أَنْ بشي لهُ سَفيلةً مَنينَةُ تَتْسِعُ لَحَمْسِينَ لِحَرَّا اللَّهِ دَعَ خَلْسِينَ لِعلاً

كانت رِحْلَتُهُمْ شَافَةً خَطِرَةً ، غَيروا فيه بحارًا هائِحةً ، وَآختارو صَحورٌ وحُرِرٌ حَطِرةً وكانت حوريّات النَّحْرِ تُعني أعانيها السَّحْرِيَّة لتحديث ملاحي الأرعو لي موارد هلاكهم ولكن أورْفيُوس كانَ مُعلله الرع مِهْنَ ، فعل الملاحول بستمعول إليه حتى احتاروا الأحطاء سالمين وأحيرُ حاو إلى كُولتشيس ، و دَهَت حاسُول ليقائل سالمين وأحيرُ حاو إلى كُولتشيس ، و دَهَت حاسُول ليقائل المَاكَ ، وَقَالَ لَهُ وَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ لِأَحْدَ الْفُرُوة الدَّهِيَّةِ ،

و تُسْطِعُ أَنْ تَأْحَدُ الْفَرُوةَ إِذَا قُمْتُ بَحَرْثُ هَذَا أَسَحَقُلِ الْكَسَّمُ مَا أَسْحَقُلِ الْكَسَّم هُمَاكَ ، و مَدَرُّتُ فِيهِ أَسْمَانَ آمَتُنِينِ هَذَهُ وَبِكُنِي تُحْرُّ مَحْرَالُكُ لا بُدُ مَا

ال تستخدم النُّوريْنِ اللَّدَيْنِ يَنْفُنانَ هَا وَسَارِيكَ إِيَّاهُمَ ﴾ وفيم كانَ جَسُون يُمْعَنُ التَّفْكير في الأَمْرِ، إِذَا نَامَةِ السماك. منذب، تَرَاهُ وَتَقَعُ فِي حُنِّهِ (وهِيَ السَّرُاةُ السحمينَةُ الرَّهِيبَةُ التي حاولَات

الله قَالُ قَالُ بِيسْيُوس). قَالَتُ لَهُ مِيدُي . ﴿ فِي أَسْتِطَاعُنِي أَنْ أَسَاعِلُكُ بِقُوْةٍ سَخْرِي وَلكَنْ مَلْتُ أَنْ تَعِلَنِي أَنْكُ سَتَاحِدِي مَعْثُ رَوْحَةً بَثَ ﴾

أعطته بيديا سائلاً إين عبه من آمار التي ينفنها الثوراب. وطبي حاسون وَجْهه وَجِسْمه بهد السّائور، ثم صارع الثورين القويين وخرهما على جو المبحرات، فظلاً يَحْرُنانِ الْحَقْلَ طَيلة البّهار السّبل وعدها على جو المحقل معد بدر فيه السّان التّبين، وفي السّبل وعدها أصّح المحقل معد بدر فيه السّان التّبين، وفي الحال صارت أسّان آنتين حود، معهم سيوفهم فاسرعوا إلى لحال صارت أسّان آنتين حود، معهم سيوفهم فاسرعوا إلى حسون ليقتنوه في الله المحدود وأمدور وقدفه في الما بالمحدود وأحد حسون ليقتنوه وظر كُل مِنها أن الأحر هو للله رماة بالمحدود وأحد

يُفْتَهِلانِ . ورمى جاسُون مريدًا مِن السجيجارَةِ ، وسرُّعال ما أخد أَلَحُنُودُ يَقْتَتُلُونَا . وَيَقْتُلُ نَعْضُهُمُ ٱلبَّعْضِ ۚ وَتَنَ حَسُونَ نَفْسِهِ مَنْ بَحَ مِنْهُمْ مِن السَّوْت

الملاحون يبجرون

ذَهُ حَسُونَ إِن أَسْمِيثِ وَسَأَلُهُ أَنْ يُعْظِيهُ ٱلْفُرُوةَ ٱلدُّهُمِيَّةِ . فاجاب اَلْمُمِكُ ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَقُلُ مَنْ أَلَيْنَةً مِنْكُ تَسْتَطَيْعُ أَنَّ تَأْخَذُ الْعَرَوْةُ ۗ ١ وم يكُنَّ هِلَا الْمُطُّلِّعِ صَحِيتًا ، ومِنْ ثُمَّ طلب جاسُون مَنْ عَيْدًا ۖ أَنَّ تُساعِدُهُ في الخصور على الفروة

لَمْ تَكُنَّ أَلَيْنَةً مُقْمَرَةً ، و كان ٱلظُّلامُ دامِسًا حين قادتُ مِيلَةٍ جاسُون وَيَعْصُ مُـلَاحِي ٱلْأَرْعُو إِلَى آلفُرُونَ ٱلدَّهَبِيَّةِ . وَأَعْظَتْ حَسُونَ سَالِلا سِحْرِيًّا لَّقَاهُ عَلَى النَّسِي ٱلَّذِي كَانَ يُخْرُسُ الْفَرْوَةَ فَأَنْظًا حَرِكَتُهُ . وحرى حاسُون حَمْفُ ٱلنَّسِنْ ، وخطف أَنفُرُوهُ وعادُ مُسْرِعُ إِلَى ٱلآخَرِينِ وَكَادُ آلتين ال يُمْسِكَ به ولكنَّ حاسُون قدف بِمرَّعِه إِلَى قمه ، وحرى **مُو** وْمَيْدُهِ بِٱلْفُرُوةِ وَ مَعَهُمُ الْمُلَاحُونَ إِلَى ٱلسَّفَيَةَ أَرْغُو . وَكَانَ ٱلْمُلَاحُونَ ٱلاَحْرُونَ قُلُ تُعَدُّوا ٱلسُّفَيَّةَ لَلْإِنْحَارِ ﴿ وَهَكُدَا أَلَحْرَ ٱلْخَصِيعُ مُسْرِعِينَ ﴿ حِدْينَ مَعَهُمْ أَصْعُرُ أَبَّاءِ ٱلْـمَيكِ .

صاح الملك بخودو ا إعنوا بحميع سُفِيا حَلْقَهُمْ بِيقْصُوا

وركب لهُو أَسْرَع هذه أَلْسُهُن ۚ وَرَأْتُ مِيدُيا ٱلرُّهِينَةُ سَعَسَةُ ۖ لَـمَكِ



تَدْنُو مِنْ الْأَرْغُو، فَقَنَلَتِ الْبَرَ السَمْلِكِ، وَلَقْتُ مُحْتَتِهِ إِن لَلْحُر لِتَشْعَنَهُمْ مِن فَأَمَر السَمْلُ حُودهُ أَدْ يَسْقَصُوا السُجُنَّةَ وَهَكُده أَفْسَتُ مَـلاحِهِ الْأَرْعُونَ

غَصِت الآهَةُ بِمُوت لَصِّبِي . وكان على هولاء الملاحيل أن الأرعو يُواحهو الحصرا مريعة وصعاد شديدة في النحر والبر إلا أن الأرعو وصيد أحير إلى إيولكس ومعه القروة السَّهية وكان يبلياس قلا قام حسلال علية حاسون بياء أسوار مبيعة حول قصره ، أمم أقام عليه خيسًا كبيرًا لِمدُود عَنْها . وهكد سم يُستَطع حاسون ومالاحو الأرعو أن يصعو كبيرًا لِمدُود عَنْها . وهكد سم يُستَطع حاسون ومالاحو الأرعو أن يصعو

قَالَتْ مَيْدُينِ . وَسَأْتُولِي أَنَّ أَمْرَ بِينْيَاسِ ا

وَدَهَتْ هِي وَحَاسُونَ إِلَى أَنُوابَ ٱلْقَصْدِ فِي ثِيابَ آمُرَأَتَيْنِ عَجَورِيْنَ ، وَسَمَحُ هُمَا ٱلْحُنُودُ بِٱلدَّحُول

قَالَتْ مِيدُي لِبِيشِياسَ ﴿ أَنَا أَسْتَطَيْعُ أَنْ أَحْمَلُكُ شَانًا مَنْ حَسِيرٍ . لَكُمْ يَجِدُ أَنْ مَكُونَ مِنْحُنُ ٱلنَّلَالَةُ مُقَوِدًا ﴿

وحين أيفودا بهِ أَحَدَثُ مَيْدُيا سَكُينًا ، و تَضَاهُرَثُ بَاتُ تَدْفَعُهِ ,

فله و هِي تُتَمَّيْمُ بِعُص الكَلِمات السَّحْرِيَّةِ . وَفِي الْحالِ صَارَتُ شَانَةُ بِرِعَةُ الْجُمالِ . وَأَخَذَ جاسُونَ السَّكِينَ وَأَصْبَحَ هُوَ أَيْصًا شَابًا شَانَةُ بِرِعَةُ الْجُمالِ . وَأَخَذَ جاسُونَ السَّكِينَ وَأَصْبَحَ هُوَ أَيْصًا شَابًا وَسَيًا . وَأَعْضَتُ مِيدُهِ السَّكِينَ إِلَى بِيلِياسِ وَتَظَاهَرَتُ بِأَمّا تُتَفْيَمُ وَسَيًا . وَأَعْضَتُ مِيدُهِ السَّكِينَ إِلَى بِيلِياسِ وَتَظاهَرَتُ بِأَمّا تُتَفْيَمُ مَنْ مِيدُهِ السَّكِينِ إِلَى قَلْبِهِ فَحَوْ مَن السَّحْرِيَّةِ نَصْبِهِ ، شَهَ دَفْعَ بِيلْياسِ بِالسَّكِينِ إِلَى قَلْبِهِ فَحَوْ مَم بِعَا

حرج حاسُون إلى آلجُنْدِ ، فظَّنُوا أَنَّهُ بِيلْيَاسَ وَقَدْ عَادَ شَالًا وَتُنْفَيدُ لأو مره سمحوا لِللّاحي الأرْعُو باللَّحول إلى القَصْدِ ، وبذَّلْكُ عَادَتُ بيوكس إليه الطّيورُ وَتَحْطُ عَلَى أَغْصَالَ الشَّخْرِ فَوْقَ رَاسِهِ. وَنَتُوكُ الْخَيَّاتُ الْخَيَّاتُ الْحَيَّاتُ الْحَيَّاتُ الْحَيَّاتُ الْحَيَّاتُ الْحَيْقُ لَلْمُ الْحَدَّةُ مِنَ الْعَدَّةِ ، وَتَتَوَقَّفُ لَلْحَيْلُ فِي الْحُقُورِ الْعَدَّةِ مِن الْعَدَّةِ ، وَتَتَوَقَّفُ لَلْحَيْلُ فِي الْحُقُورِ الْمُسْتَمِعُ إِلَيْهِ .

كَنْتُ يُورِيدِيكِي تُحِثُ غِناءً أَ. وَحَيْنَ عَادَ مَنْ رِحْمَتِهِ ٱلصَّوِينَةُ مَعَ مُلَّاحِي ٱلْأَرْعُو تَرُوَجِها .

ولكن حذت دات يؤم أن داست يؤريديكي ، وهي تمشي في الحقول ، فوق الله ومقطت الحقول ، فوق الله ومقطت على الأرص والسرع إليه اورفيوس واحد راسها بين يديه ، فوحدها لذ اعمصت عينها وفارقتها اللحياة

ظُلُّ اورَفَهُوس كَيْمُ عديدةً يهيمُ فَوْقَ التَّلَالِ وَفِي الْعَدَاتِ يُعنِي حُرِّمًا عن مُوْتَ الْمُحَدِّوْتِ وَهِي نَسْتَمَعُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُحَدِّوْتِ وَهِي نَسْتَمَعُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُحَدِّوْتِ وَهِي نَسْتَمَعُ اللهُ الْمُحَدِّوْتِ وَهِي نَسْتَمَعُ الله

أُورْنَيُوس يَذْهَبُ إِلَى زِيُوس وَإِلَى عَالَمِ السَمُولَ

عَيْرًا دَفَتَ أُورْفِيُوسَ إِلَى رَبُوسَ ، كَبِيرِ الْأَهَةَ ، وَقَالَ لَهُ ، وَمَالَ لَهُ ، وَمَالَ لَهُ ، و مانتُ يُورِيديكي ، وَلا أُريدُ أَنْ أَعِيشٌ سوجِهِ الريدُ أَنْ أَدْهَبَ إِلَى عالَم

# أورفيوس المُغَنيّ

أورثيوس ويوريديكي

لَـمْ يَكُنْ أُورْفُيُوسَ يُحتُّ سِوى الْنَتَيْنَ قَيْثَارِتَه ، ويُورِيبِيكِي الحمينَةِ وَلَكِنْ حُلَّهُ لِيورِيبِيكِي هاتى كُنَّ خُتُّ

كَانُ حِيلٍ يُغَيِّي وَيَعْرِفُ عِن قِيثَارَتِهِ تَدُّنُو مِنْهُ حَمِيعُ الكَانْبَ : تَجِيءُ



المُولَ لأعود به ، وإذا لم أستطع نقبت معها في عائم المُولَى ، وأى بيُوس كُمْ كَانَ أُورْفِيُوس خَزِينًا ، وُكُمْ كَانَ عِماوَهُ حريبًا شحيًا ، وقال لهُ : وعدم يا أررفيُوس مِن هاديس مبيا المولق وسنهُ أنْ عُمدُه اللّه ، وعدم اللّه ، ا

وَهَكُذَا ذَهَبُ وَرَفَيُوس إِن عَالَمِ الْمَوْق . وَهُمَاكُ رَأَى شَارُونَ الْمَلْقُس فِي رَوْرَق فَقَال لَهُ الْمُلْقُس فِي رَوْرِق فَقَال لَهُ الْمُلْقُس فِي رَوْرِق فَقَال لَهُ وَرُفُوس : 1 أُعْبِرُ فِي النَّهِرَ ، 1

أحد أورفيوس يُعني بشحي، وحين سمعة شارون طوب لِعاله ،
وف لم يستطع أن يَقُول لَهُ ( لا ) ، ونقله عبر آلهُ إلى عالم آلوق وعن
الصّفة الأحرى من آلهُ كان هَاك مات صَحْمُ يحْمَسُ عِلْدُهُ كَنْتُ كَيرً
لَهُ ثَلاثَةً رُووس مُحيفة ، فقالَ لَهُ أورْفيُوس الا إفتح يا سربيرس ، إنّه أريدُ أنْ أَذْحَلُ عالَمُ آلَمُونَ ، اللهُ أورْفيُوس الا إفتح يا سربيرس ، إنّه

أحالة سربيرس وينَّكَ حيٍّ . وأن لا مُنطبعُ أن افتح ألباب

للأخياء أَنْ أَنْتُحُ الناب يَسْمُونَى. وأنت بنات ملِّيًّا إِ

وَأَحِدُ أُورُفِيُوسَ فِي العَدَّ، وَسَمِعَهُ سَرْسِوسَ، فَقَتَحَ النابِ وَدَحَـلَ أُورُفِيُوسَ إِلَى مَكَانِ السَمُونَ .

#### مَكَانُ السُول

رَأَى أُورُفِيُوسَ أُولُ مَا رَأَى فَرِيقًا مَ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَكُونُو صَالِحِينَ فِي أَلَيْهِ يُحْدِلُ أَنْ يَشْرِبُ وَلَقُ فِي آلَىءِ يُحاوِلُ أَنْ يَشْرِبُ مِنْهُ مَرْحُلاً وَاقْفُ فِي آلَىءِ يُحاوِلُ أَنْ يَشْرِبُ مِنْهُ مَا وَكَانَتُ مِنْهُ وَلَائِنَ مَعْدًا عَلَمُ وَكَانَتُ مُعَالًا عَلَمُ وَكَانَتُ مُعَالًا عَلَمُ وَكَانَتُ مُعَالًا عَلَمُ وَكَانَتُ مُعَالًا عَلَى يَعْدُوهُ تَقَاحِ وَرِيعَةً مِنْهُ ، وَنَكُنَّهُ مَ يَصِلُ إِلَى يُعَارِهَا قَطَ . فَكَانَتُ مُعَالًا مُعَدِدُهُ مَنْها مُعَالًا عَلَى يَدُهُ مَنْها مَنْ يَدُهُ مَنْها مَنْ يَدُهُ مَنْها مَنْ يَدُهُ مِنْها مِنْهَا عَلَى يَدُهُ مِنْها مِنْهَا عَلَى يَدُهُ مِنْها مِنْ يَدُهُ مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مُنْها مِنْها مُنْها مِنْها مُنْها مِنْها مُنْها مِنْها مُنْها مِنْها مُ

وراى رَحُلا آخر كان عَلَيْهِ أَنْ بِنْفَعِ حَجْرُ بِن قَمَّةٌ حَسِ وَكَان كُلُّم مع بِالْحَجْرِ إِن تَقِمَّة تُدَخِّرِجِ الْحَجَرُ إِلَى أَسْفِلُ وَيَعُودُ الرَّحُسُ يَنْفَعِ الْحَجْرِ إِلَى أَقْلَى، ثُمُّ يَتَذَخِّرِجُ الْحَجْرُ إِلَى أَسْفِلُ

### هابيس مُـلِكُ ٱلـمَوْق

حاءً أُورُفَيُّوس إلى بَيْت السَّمَعَكَ هاديس ، وَدُحُلُ إلى تَقَاعُهِ الكبيرَةُ حَيْثُ كَانَ هَادِيس جَالِسًا مَع رَوْحَتِهِ السَّمَلِكَة يُرْسِيفُونِ ، وَالَّتِي كَانَتُ

نَصْعَدُ مَرَّةً كُلُّ عام إلى عالم الأخياء وحير تكولُ هُمَاكَ مَشْتَدُ حرارَةً الشَّمْسِ ، وَيَطولُ النَّهِلُ ، وَتَنَفَّحُ الأرهارُ فِي السَحَدائِق ، وينعو التَّفْحُ على الأشار في السَحَدائِق ، وينعو التَّفْحُ عَلَى الأشار في السَحَدائِق ، وينعو التَّفْحُ عَلَى الأَعْصالِ وَحيل تعودُ پُرْسِيعُولِ بِين عالَى الأَشْحارِ ، وتُعردُ الطّيورُ عَلى الأَعْصالِ وَحيل تعودُ پُرْسِيعُولِ بِين عالَى الله المؤتى ، يموتُ كُلُّ شيء ، ويقَعَدُ النّاسُ في مسريهم فَرْنَ

قَالَ أُورُفَيُوسَ . ﴿ أَيُهَا ٱلْمَمَكُ هَادِيسَ ٱ أَيْنَهَ ٱلْمَعِكَةُ بِرُسِيقُونِ ا أَتُوسُلُ إِلَيْكُمْ أَلُ تَرُدًا إِلَّ يُورِيدِيكِي ﴾ ثُمُّ أُحَدُّ يُعَنِي غِناةً حريبًا ، غَبُّر وبه على حُبُّهِ ٱلعميق لِيُورِيديكِي ، وَعَنْ رَعْبَتِهِ فِي أَنْ يَكُونَ معهَا . فقال

وَعُدُ يَا أُورُفَيُوسَ، وَسَتَمْشِي يُورِيدِيدِي وَرَاءَكَ وَبَكُلُ إِيَاكَ أَنْ تُنْتَفِتَ بِلَ الوراءِ لنراها، لأِنكَ إِن تُنْتَفِتَ بِلَ الوراءِ لنراها، لأِنكَ إِن مُظُرِّتُ إِلَيْهِ وَأَنْتُ تُسِيرُ إِيَاكَ أَنْ تُنْتَفِتَ بِلَ الوراءِ لنراها، لأَنكَ إِن مُظْرَتُ إِلَيْهِ مُظْرَةً واجِدَةً سَتعودُ ثانِيةً إلى عالسم السَفُوق ، وَلَنْ تَراه بعُد دلِث بُدًا ، ولَنْ تَراه بعُد دلِث بُدًا ،

#### أُورُفَيُوس يَلْتَفِتُ إِلَى الوَراءِ

نَدَأَ وَرُفِيُوس رِخْلَةَ ٱلعَوْدة إِن عالَم ٱلأَخْيَاء . وَيَلِيَّم هُوَ يُسيرُ كَالَ يَتَعَلَى لَحُلُه لِيُورِيدِيكِي ، وكَانَ يَسْمَعُ وَقَع خُطُواتِ يُورِيدِيكِي وهِيَ تَسيرُ



ورعه ، وَكَانَتِ السَّعَادُةُ تَعْمُرُ قُنْهُ وَتَحَ الكَنْتُ الكَبِيرُ سِرْبِيرِس الباب مُ . وجه إلى مَرْ الْأَسْطُقُس ، وحَسَل في مُقدَّم رَوْرَق شارُول وسمع يُورِيدِيكي تَنْزِلُ إلى الرَّوْرَق وَراءه ، وَعَرَا النَّهْر ، ثُمَّ أَحَد يسيرانِ نَحْوَ الشَّمْسِ

وَعَدْمَ آفْتُرِهَا مِنْ عَالَمَ آلَا شَوْرِيدِيكِي جَمَيلةً كُمَا كَانَتْ حَيْنَ كُنْتُ أَعَيْ أَخَذَ يَتَسَاءَلُ \* وَأَلا تَرَالُ يُورِيدِيكِي جَمَيلةً كُمَا كَانَتْ حَيْنَ كُنْتُ أَعَيْ هَا ؟ وَ ٱلْنَفْتَ إِلَى ٱلوَرَاءِ وَنَظَرُ إِلَيْهِ ، فَصَرَحَتْ صَرَّحَةً خَافِئةً وَعَالِبَتْ عَنْ مَاظَرِيْهِ .

وَلَمْ يُسْتَطِعُ أُورُفَيُوسَ أَنْ يُدْهَبِ لَلْعِيدِهِ وَأَخَذَ يَسيرُ فُوقَ الْحِيلِ ، وَقِي الْعِيالِ ، وَعَلَى ضِفافِ الْأَمَارِ ، وَفِي العِياتِ ، يُعني عِيءَهُ الحرينَ

أَحيرُ. مان ، وحاء إلى شر الأَسْطُقُس فحملَهُ ثَنَازُونَ ، وَعَمَر مِهِ النَّهُرُ قَائِلًا لَهُ . وَأَنْتَ مَيْتُ الآلِ أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَنَّقَلَتُ . وَأَنْتُ مَيْتُ الآلِ أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَنَّقُلَتُ . و

وهُ الكُنْ سَرْبِيرِسِ اللهِ ، ودخلُ أُورُفِيُوسِ إِلَّ مَكَانِ الْمُولَى ، وهُ اللهِ وهُ اللهِ مَا في عالم وهُ اللهُ رَأَى يُورِيدِيكي حميلةً كها كانتُ حيل كال يُغَيِّ ها في عالم الأحياء . فَأَحَد يَدها في يَبِهِ وشرَعا يسيرانِ في اللجان وآبرياص ، حيث يدهدُ يَدهدُ أَلَصْالِحول حين يموتون ، ويُصْحونَ جَمِعًا في سعادة عبد يُدهدُ أَلَصْالِحول حين يموتون ، ويُصْحونَ جَمِعًا في سعادة عبد يُدهدُ أَلَمُ المِحول حين يموتون ، ويُصْحونَ جَمِعًا في سعادة عبد أَلَمْ المِحول حين يموتون ، ويُصْحونَ جَمِعًا في سعادة عبد أَلَمْ المِحول حين يموتون ، ويُصْحونَ جَمِعًا في سعادة عبد أَلَمْ المُحدِد اللهِ اللهِ

# أُولِيسُوس وَٱلعِمْلاقُ ذُو ٱلعَيْنِ ٱلواحِدَةِ

## الحصالُ الخشيُّ

ظُلُّ الْإِعْرِيقُ عَشْرُ سَوَاتٍ يُحاوِلُونَ الْاسْتِبَلاءَ عَنَى مَدِينَةَ طُرُّوادَةً ،
وَ لَكُنَّ أَسُّوارَهَا كَانَتُ مُبِعَةً ، وَدَافِعَ عَلَى شَعْلَهَا مِسَالَةٍ وَأَحَيْرًا عَسَعَ

لِاعْرِيقُ حَصَانًا صَحْبً مِنَ الْحَشْبِ ، وَأَحَفُّو بَدَاحِيهِ غَدَا كُبِرًا مِنَ



آلـخُودِ، وَرَحَـلُ ٱلناقي.

رَأَى شَعْبُ طُرُوادَة هذ الحصانَ فَأَحَدُوا يَسَاءَلُونَ وَهاهُ أَنْ عَسَاهُ أَنْ يَعْبُ طُرُوادَة هذ الحصانُ ؟ أَو نُذَخِئهُ إِلَى الحدينَةِ ؟! الآلَ نَسْتَطَيعُ أَنْ تَقْتُع يَكُونَ هذا الحصانُ ؟ أَو نُذْخِئهُ إِلَى الحديثَةِ ؟! الآلَ نَسْتَطيعُ أَنْ تَقْبُ أَنْ تَقْبُونَ مِنْ هذا أَبُواتِ المَدْيَةِ ، لِأَنَّ الإعْرِيقَ قَدْ رُحَلُوا . لا نُدُّ أَنْ تَعْبِفَ مِنْ هذا الحِصانِ الحَشْيِقُ . )

وَقَنْحُوا أَنُوابُ طُرُوادَة ، وَأَدْخَعُوا أَخِصَانَ الْحَشَيِّي إِلَى داخِلِ الْحَدْيَةِ وَقِي ٱلنَّيلِ حَرِح ٱلنَّجُودُ ٱلْإَعْرِيقُ مَنْ أَسْحَصَانِ ، وَشَقُوا الْمَدْيَة وَقِي ٱلنَّيلِ حَرِح ٱلنَّجُودُ ٱلْإَعْرِيقُ مِنْ أَسْحَصَانِ ، وَشَقُوا طَرِيقَهُمْ إِلَى أَبُوابِ آسَمَديَة ، وَقَامُو بِفَتْجِهَا لِنَاقِي ٱلنَّحُودِ ٱلنَّينِ أَسْرَعُوا بِدُحُولِ ٱلنَّمَدِينَة وآلاستيلاء عليه .

#### الكُلِفُ

غادَرُ الإعربيُّ بَعْد دُلِكَ طُرُورَدَة ، ويَدَاو رِحْلَة الْعَوْدَةِ الطُولِلةَ إِلَى لِلادِهِمْ . وكانَ أوريسُوس أَحَدُ القادَةِ الإعربيق ، فسارَ هُو وجُودُهُ إلى سَهيئتِهمْ وَأَخْرُوا بِ وَبَعْدَ أَيَامٍ عديدةٍ وصَلوا إِلَى إِحْدَى اللَّجُزُر ، وكانوا في حاجَةٍ إلى صَعامٍ وماءٍ ، فتوقَعُو وَهَنطو إِلَى الْحَريرَةِ ، فوحَدو في كَفْفًا كَبِرًا دَحَدوهُ

في داجس الكَهْفِ رَاوًا طَعامًا كَثْبُوا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ هُمَانُ أَخَدُ فِي الْكَهْفِ ، فَقَالَ أُوبِيسُوس ، وَإِنْ هَذْ الطَّعَامَ لِرَحُل يَعْمَلُ فِي الْكَهْفِ خَتَى السَّعْسِ وَسَنْتَظُو فِي الْكَهْفِ حَتَى السَّعْسِ وَسَنْتَظُو فِي الْكَهْفِ حَتَى السَّعْسِ وَسَنْتَظُو فِي الْكَهْفِ حَتَى يَعُوذ ، ثُمَّ مَطْلُتُ هَنْهُ أَنْ يُساعِدَن . ؛

### العِمْلاقُ دو الغَيْنِ الواحدَةِ

عِنْدُ عُروبِ الشَّمْسِ رَأَى أُوبِيسُوسِ عِمْلاتُى فِي حَجْمِ سِنَّة رِحالٍ يَعُودُ إِلَى الْكُهْفِ، وَفِي يَدِهِ شَجْرَةً جَاءَ بِ لِيُشْعِلُها مَازًا. وَكَالْتُ لَهُ عَيْسُ واجِدَةً فِي مُنْتَصِفِ جُهْهَتِهِ.

وَكَالَ يَسُونُ قَطِيعَ جَرَابٍ صَخْمَةٍ يَنْعَايَةٍ إِلَى دَاخِلِ الكَهْفِ وَقَامَ ، 
مَعْدَ أَنْ دَحَلَ ، سَدَّ بَابِ الكَهْف بِصَخْرةٍ صَحْمَةٍ ، ثُمَّ أَشْعَلَ نَارًا ، 
وَحَلَبُ الشَّبِهُ وَعِنْد تَطَنّعَ بِعَيْبِهِ الكَهْيرةِ رَأى أُوبِيسُوس وَرِجالَهُ 
وَحَلَبُ الشَّبِهُ وَعِنْد تَطَنّعَ بِعَيْبِهِ الكَهْيرةِ رَأى أُوبِيسُوس وَرِجالَهُ 
مَنْ الشَّبِهِ الكَهْيرةِ رَأَى أُوبِيسُوس وَرِجالَهُ 
مَنْ الشَّالَةُ : وَمَنْ النّتَ ؟ مَا أَشْمُلُكُ ؟ أَلِمُ أَنْتَ أَمْ حِثْتَ لَلتّجارَةِ ؟ ا
مَنْ اللّهُ : وَمَا جَثْنَا لِلتّحَرِقِ نَحْنُ 
مَنْ اللّهُ وَمَا جَثْنَا لِلتّحررةِ نَحْنُ 
مُنْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّه

أَدْرَكَ أُربِيسُوسَ أَنَّ ٱلعِمْـلاقَ إِدِ. ٱكْتَشْفَ مَكَانَ سَفيتِهِمْ فَسُوْف يُخطِّمُهِ ، وَعِلْدُتُهِ لَلْ يَتُمكُّنُوا مِنْ مُعاذَرَةِ الْحَرِيرة ، ولِيهِما أَحالَهُ \* وَلَيْسَ سَيًّا سَفِينَةً . فَقُدْ غَرِقَتْ ، وهِي الآنَ فِي قَاعِ ٱلبَّحْدِ ، مُ يُجِبُ العِمْلاقُ، وَكُنَّهُ أَخَدُ النَّشِ مِنَ اللَّحَلِّدِ وَٱلنَّهُمَهُمَا ، ثُمُّ شرب إِنَّ كَبِرًا مِن ٱللَّهِ وَرَفَدَ ۖ وَسُرُّعَانَ مَا ٱسْتَعْرَقَ فِي ٱللَّوْمِ . قَالَ أُولِيسُوسَ فِي نَفْسِهِ ﴿ وَلَا بُدُّ لِنَّا لَنَّا لَكُرْحِ مِنْ هُمَا ۖ وَلَكِنْ كَيْفَ؟ هَلَّ أَقْتُلُ آلِعِلْمِ لاقَ أَثْنَة بَوْمِهِ؟ كَلَّا لا يَشْعِي أَنْ أَفْعَلَ هَدْ . لَأِنَّ مَانَ ٱلْكُهْفِ مُسْدُودٌ بِٱلصَّحْرَةِ الصَّحْمَةِ ، وَنَحْلُ لا تُسْتَطِيعُ أَنَّ بُحرِّكهِ ، وَسَوْفَ يُخْسُلُ هُمَا مَعَ عَمُلاقٍ مُنَّتٍ ، وَسَيْكُونُ هَذَا أَمْرًا مَطْيَعًا . وَمَكِنْ مِن ٱلنَّحْيَةِ ٱلْأَحْرَى إِدْ مَقِيَ ٱلْعِمْلاقُ خَيًّا فَسَوْفَ يَأْكُنُّهُ خَمِعًا وَاحْدُ، مَقْلُمُ لأَخْرِ لا لَدُّ لِنَا أَنْ مَعْرُ مَنْ هَمَا ٱلكَهْفِ! وَلَكِنْ كَيْفِ؟ } وَأَحَدُ يُمكُّرُ ، وَقَالَتُ أَحِيرًا : ﴿ لَقَدْ عَرَفْتُ مَا يَحَدُ أَنَّ الْعَلَّهُ . ]

عِنْدُه خَرْجَ العِمْلاقُ مِنَ الكُهْف في الصَّاحِ سَدَّ آلمات مَالصَّحْرَةُ الصَّحْمَةُ وَكَانَتُ هُمَاكُ عَصًا طُوبِيَةً في الكَهْفِ هِي جُرَّةً مِنْ شَحْرَةٍ ، وَكَانَتُ قَوِيَّةً حِدًا ، فَأَخَدَ أُولِيسُوس نَلْطَتُهُ ، وسَوَى طرف العَصا وجعَلَهُ

وَنَهُمْ عَالَتُ النَّمْسُ عَدْ الْعِمْلَاقُ إِلَى آنكَهْفِ ، وَسَاقَ جِرَافَهُ إِلَى مَدَيْهَا عَلَى مِنِ الكَهْفِ ، وَأَشْعَلَ دَاخِلِ الْكَهْفِ ، فَمُ مَّعَدُ الصَّحْرَةَ إِلَّى مَكَيْهَا عَلَى مِنِ الكَهْفِ ، وَأَشْعَلَ نَازًا وَأَحَلَ النَّبِينَ وَكَانَ مَعَ الْولِيسُوسِ شَواتُ قَوِيًّ مُركَزً ، كَانَ قَلْ نَازًا وَأَحَلَ آنَتُهُ وَكَانَ مَعَ الْولِيسُوسِ شَواتُ قَوِيًّ مُركَزً ، كَانَ قَلْ نَازًا وَأَحَلَ آنَتُهِ وَقَالَ لَهُ ١ لا تَشُرَتُ هِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ وَقَالَ لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْفَعْمِ اللَّهُ وَقَالَ : ١ أَخَنْ إِنَّهُ شَواتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

قَالَ أُولِيسُوسِ : ﴿ كُنْتُ قَدْ سَأَلْتَنِي بَالْأَمْسِ عَنِ السَّمِي . إِنَّ آسُمِي مُو قَالَهُ مُو ﴿ لَا أَحَدَ ﴾ وَشَرِتَ ٱلْعِمْلاقُ وَعَلَمُهُ مُو ﴿ لَا أَحَدَ ﴾ وَشَرِتَ ٱلْعِمْلاقُ وَعَلَمُهُ مُو ﴿ لَا أَحَدَ ﴾ وَشَرِتَ ٱلْعِمْلاقُ وَعَلَمُهُ مَا اللَّهِ مُلاً اللَّهِ مُلاً اللَّهِ مُو اللَّهِ مُو اللَّهِ مُو اللَّهِ مُو اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُومُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

وَفِيهَا كَانَ الْعَمْ لَاقَ مَائِمًا دَفَعَ اللِّيسُوسِ الْفَصَا بِقُوْةٍ فِي عَيْنِ العِمْ لاق الّذي وَلَبُ وَهُوَ يَصُرُخُ صُوبَخُ رَهِيبًا وَآمَتُمَوْ بَصُرُحُ الصَّرَحَةِ وراء الصَّرَحَة وهُو يُحاوِلُ جادُ أَنْ يَعْتُرُ عَنِي أُولِيسُوسِ لَيَقَتْنَهُ وَكَانَ هُمَانَ عمالِفَةً آحرون يَعيشُونَ فِي كُهُوفِ السَجْرِيرَةِ ، فَجاءُوا مُسْرِعينَ وَوفقو



حروفٍ يُمُونَّ ، وَ كَانَ يَقُولُ . وَأَخَلَ ، هذا خَروفَ وَلِيْسَ بِحُلِيِّ . ، وَ وَهَكذا وَيَتُوكُ أَلَّ هَمَاكَ جُدِيًّا تَحْتَهُ وَهَكذا وَيَتُوكُ أَلَّ هَمَاكَ جُدِيًّا تَحْتَهُ وَهَكذا حَرَحُ أُولِيسُوسَ وَخُودُهُ مِن ٱلكَهْفِ صَالِمِينَ .

أَسْرَع الْإِغْرِيقُ إِلَى سَعِينَهِمْ ، وَسَعِعَهُمُ الْعَمْلاَقُ يَجْرُونَ ، فحرى ورَعَهُمْ وَهُوْ يَتَحَسَّلُ طَرِيقَهُ ، وَسَمَعَ السَّعِية تُعَادِرُ الْحَرِيرَةَ ، فَأَخَذَ يَرْمِيها مُحِجَارَةٍ صِخْمَةٍ وَسَقَطَ حَجْرُ أَمَامَ السَّقِيةِ فَلَعَها إِلَى الْخَدْفِ لِتُرْفِئُهُ إِلَى الْحَرِيرَةِ وَسَعِمها أَعِمْلاَقُ فَرَمَى حَجَرًا آخَرَ سَقَطَ خَلُقُ السَّفِينَة فَاعادُها إِلَى الْحَرِيرَةِ وَسَعِمها أَعِمْلاَقُ فَرَمَى حَجَرًا آخَرَ سَقَطَ خَلُقُ السَّفَينَة فَاعادُها إِلَى الْحَرِيرَةِ وَسَعِمها أَعِمْلاَقُ فَرَمَى حَجَرًا آخَرَ سَقَطَ خَلُقُ السَّفَينَة فَاعادُها إِلَى الْحَرِيرَةِ وَسَعِمها أَعِمْلاَقُ فَرَمَى حَجَرًا آخَرَ سَقَطَ خَلُقُ السَّفَينَة فَاعادُها إِلَى الْحَرِيرَةِ وَسَعِمها أَعِمْلاَقُ فَرَمَى حَجَرًا آخَرَ سَقَطَ خَلُقُ السَّفِينَة فَاعادُها إِلَى الْحَرِيرَةِ وَالْمَعْرُ يَرْمَى بِالْجِحَرَةِ وَالسَّعَالُ يَرْمَى بِالْجِحَرَةِ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ إِلَى الْحَدِيرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

حارِحَ الكُهْف وَسَأَلُوهُ ﴿ مَا حَطَّبُكَ ؟ لِمَادَ تَصَرُّحُ هَكِدًا ؟ هَلَّ سَرَقَ لِصَّ جَرَافَكَ أَمْ أَنْ أَحَدًا مُسَّكَ بِضَرْدٍ؟ ١ لِصَّ جَرَافَكَ أَمْ أَنْ أَحَدًا مُسَّكَ بِضَرْدٍ؟ ١

صاح العِمْلاقُ. ١ (لا أَخَدَ) مشي بِصَرْدٍ (لا أَحَد) . ١ حينيدٍ قالَتِ العَمَائِقَةُ . ١ إِذًا لا تَصْرُخُ ما دامَ لا أَحَدَ مُسُكً بِضَرْدٍ . ١ ثُمَّ عادوا أَدْراجَهُمْ .

#### غن الخراف

عِنْلُمَا أَحْسُ الْعِمْ لا أَنْ النّهارَ قَدْ طَنَعَ ، دُخْرَح آلصَّحْرةَ عَنْ مَاكُولُ لِ
الْكُلّْهُ وَلَفَ بِسَابِ وَمَدْ يَدَهُ وَكَانَ يَقُولُ لِ
الْكُلّْهِ وَسَمْ يَكُنُ يَرَى وَلَكِنَّهُ وَقَفَ بِسَابِ وَمَدْ يَدَهُ وَكَانَ يَقُولُ لِ
الْكُلّْهِ . لا يَجِتُ أَنْ نُحْرَحَ الْخِرافُ إِلَى الْحَقْرِ أَمَّ (لا أَحَدَ)
وَحْنُودُهُ فَلا لَدُ مَنْ مَنْعَهِمْ مِن الْحُروحِ لَسَاتِحَلَّسُ ظُهُورَ الْجِرافُ
بِيدَيُّ . وَهَكُذَ لَسَاعْرِفُ أَنَهَا جِرَافَ ، وسَأَتْزُكُهِ تَحْرَحُ لَلْكِي إِلا يَعْلَى الْحُرَافِ عَلَيْكُ مِنْ مَنْعِهِمْ إِلَى الْحُروحِ لَسَاتِحَلَّسُ ظُهُورَ الْجِرافُ بِينَا يَعْلَى مُنْ مَنْعَهِمْ عِن الْحُروحِ لَلْكُولُ مِنْ الْحُرافُ عَلَيْكُ مِنْ الْحُرافُ عَلَيْكُ مِنْ الْحُرافُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمَاتِولُونُ اللّهِ الْحَرَافُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوكُ عَلَيْكُ عَلِي عَل

وَكَانَ أُولِيسُوس يَرْفُكُ العِمْلاق، و فهِمْ ما كال يُفَعَلُ، فقال لِحُمودِهِ الْمُحرُحوا وَالنَّمْ مُتَعَلَّقُون بِنُصوبِ الْحراف ،

وَتَعَلَّقَ كُلُّ خُدِيٌّ بِنَطْنِ حروفٍ ، وكانَ ٱلعَمْـلاقُ يَتَحَسَّسُ ظَهْرَكُنَّ

وَلَكِنَّ السَّفِينَةَ أَصِبَحْتُ نَعِيدَةً حِدًا ، وَلَمْ يَسْتَطَعُ وَصَانَتُها هَكُونَا أَنْهِذَ أُوبِيسُوس وَجُدَّةً ، وَوَقَعْتُ هُمْ أَخُدَاتُ كَثَيْرَةً عَيْرُ هُمُ الْحُدَاتُ كَثَيْرَةً عَيْرُ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَّامُ مِنْ أَمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مُنْ أَلَّامُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَّامُ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَّامُ مُنْ أَلَّامِ مُنْ أَلَّامُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلَّامُ مُنْ أَلَّامُ مُنْ أَلَّامُ مُنْ أَلَّامُ مُنْ مُنَامِلُونُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ

## أطلائطا ألعداءة

#### أسرع غذاة

كَانَتُ أَطْلاَلُهَا آلَهُ مِلْكِ ، وَكَانَتُ رَئَّعَةً آلَحَمَّارِ فَوِيَّةً ، نَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْرِي بِشْرَعَةٍ تَمُوقُ شُرَعَةً فِي رَجُل فِي الْعَالَـم ، وَكَانَتُ مَاهُرَةً فِي الْوَالِم ، وَكَانَتُ مَاهُرَةً فِي الْوَالِم ، وَكَانَتُ مَاهُرَةً فِي الْوَالِم ، وَكَانَتُ مَاهُرَةً فِي الرَّمَايَةِ أَيْضًا ، حتى إِنْ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ آلنّس دهنتُ إِلَى كُونَتَشْيس مع الرَّمَايَةِ أَيْضًا ، حتى إِنْ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ آلنّس دهنتُ إِلَى كُونَتَشْيس مع مَلَاحِي الْأَرْعُو .

لَكِنَّهِ لَـمْ تَكُنْ ثُرِيدٌ أَنْ تَتَزَوْحَ ، وكَنَتْ تَقُولُ : ﴿ لَوْ أَكُونَ سَعِيدَةً 
كَزُوْجَةٍ . أُرِيدٌ أَنْ أُخْرِي فَوْقَ الْجِالَ ﴿ رِيدُ أَنْ أَسْبِقَ الْمَرْعَ حُوادٍ 
كَزُوْجَةٍ . أُرِيدُ أَنْ أُخْرِي ثُوقَ الْجِالَ ﴿ رِيدُ أَنْ أَسْبِقَ الْمَرْعَ حُوادٍ 
أُرِيدُ أَنْ أُخْرِيَ أُسْرَعَ مُما تَطِيرُ آلطُّورُ ﴿ يَسْنَ ثُمَّةً رَحُنُ أُرِيدُ أَنْ 
أَرْبِدُ أَنْ أُخْرِي أُسْرَعَ مُما تَطِيرُ آلطُّورُ ﴿ يَسْنَ ثُمَّةً رَحُنُ أُرِيدُ أَنْ 
أَرْبِدُ أَنْ أَخْرِي أُسْرَعَ مُما تَطِيرُ آلطُورً ﴿ يَسْنَ ثُمَّةً رَحُنُ أُرِيدُ أَنْ 
أَرْبِدُ أَنْ أَخْرِي أُسْرَعَ مُما تَطِيرُ آلطُورً ﴿ يَسْنَ ثُمَّةً وَخُلُ أُرِيدُ أَنْ 
أَرْبُوجَةً . [

قَالَ لَمَا أَبُوهَا : وَلَا بُدُّ لِنَبُّ أَنْ تَتَزُوَّجِي . أُخْبِرِينِي : أَيَّ رَجُّلُمْ تَرْتَصِينَهُ زَوْجًا؟ أَ تَتَزَرُجِينَ مَـبِكُ؟ أَمُّ أُمِيرً؟ أَمْ نَعَلاً عَطَيبًا؟ ١

فَكُرَتْ اطَلاَمُطَا ثُمْ قَالَتْ . 1 سَأَتُروَّجُ رَحُلاً يَسْنَطِعُ أَنْ يَحْرِيُ أَسْرَعَ مي عِنْدُمَا يَنفَدُمُ رَحُلُ بِيتَرَوِّحِي سَأَدْحُلُ مَعَهُ سِاقًا في السَجْرِي ، وسأتَرُوْجُ آلُدي يَسْتَصِعُ أَنْ يَحْرِي أَسْرِع مِنَى وَلَكِنْ عَلَيْثُ أَنْ نَقْتَلَ كُلُّ مِنْ أَسْفَةً !

## هيئومينيس يلبخا إلى أفروديتي

كَانَتُ أَطَلاَطا بَارِعَة النَّجَ عَالَ حَتَى إِنَّ كَثَيْرُ مِنَ ٱلْأَمْرِءِ وَالرَّحَالُ الْعِصَامِ تَقَدَّمُوا لِيَسْرُوا معها في السجري وَرَاهُمْ رَجُلُ يُدْعَى هَيُومِينِس يَسْتَعَدُونَ لِلْمُحْرِي ، وسمْ يَكُنْ قَدْ رَاى طُلاَئْط ، هيهُومِينِس يَسْتَعَدُونَ لِلْمُحْرِي ، وسمْ يَكُنْ قَدْ رَاى طُلاَئْط ، وَسَمْ يَكُنْ قَدْ رَاى طُلاَئِط ، وَسَمْ يَكُنْ قَدْ رَاى طُلاَئِونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَحْرُوا أَلْمَ عَمِ آمُرَاقًا ؟ وَاللَّهُ لَا يُسْتَطِيعُونَ أَنْ يَحْرُوا أَلْمَ عَمِ آمُرَاقًا ؟ وَاللَّهُ فَا لَا يُسْتَطِيعُونَ أَنْ يَحْرُوا أَلْمَ عَمِ آمُرَاقًا ؟ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

سَالَ هيبُومييس نفسهُ ١ و كيف متطبع أن أَجْرِي سُرْعَة طلالها ٢

### كُلِفَ أُموزُ عُلَيْها ؟ :

وَلَحاً إِلَى أُورِدِينِي رَبَّهُ الْحُتُ ، ورَهَا جَالِمَةً فِي حَدَيْقَتِهِ فَقَالَ لَهَ الْمُرْجُلُ اللّٰهِ وَأَنْ النَّرُوجُهَا وَلَنْ تَنْزَوْجُ إِلاَ الرُّجُلُ اللّٰهِ وَأَنْ النَّرُوجُ إِلاَ الرُّجُلُ اللّٰهِ يَشْتَصِعُ أَلْ يَحْرَي أُسْرَعَ مِبْ إِنِّي أُريدُ الفَوْرُ حِينَ أَنْسَابُقُ مُعَهِ . يَسْتَصِعُ أَلْ يُحْرَي أَسْرَعَ مِبْ إِنِّي أُريدُ الفَوْرُ حِينَ أَنْسَابُقُ مُعَهِ . مَاعِدِينِي يَا أَفُرُودِيتِي ، أَنْتَ رَبَّةُ اللّٰحُبُ ، وَأَلنَا أُحِبُ . أَجِبُ . أَجِبُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ا

أَجَالَتُهُ أَوْوِدِيتِي وَأَحَلَ ، سأسعدُك . ، وَقَطَفَتْ ثَلاثَ تُفَحَاتٍ دَهَبَيْةٍ مِنَ آشُحرَةٍ لَتِي فِي حديقتِها وَأَعْطَنها إلى هيبُوهِييس قائلة أَ وَ ارْمِ مُنْفَاحَةٍ أَمَامَ أَطُلانُط وَهِي تُجْرِي ، فستَتَوَقَفُ يِتَأْحُدُها وَعَلَيْكَ أَلْ تَسْنَعُو فِي خُرِيكَ ، وَهَكُم قُدُ تَعُورُ فِي السَّاقِ . ،

#### أطلائط والتفاحات الدهبية

أَحَلَّا هِيَهُومِينِيسَ النَّفَحَاتِ الدُّهَيَّةِ الثَّلاثِ وَدَهَتَ إِنَّ اَسْتَلِثِ وَالدِ أَصَلاَنُطًا ، وَقَالَ لَهُ الرَّيْدُ أَنَّ الرَّوْحِ الطَّلَاطَا ،

فَقَالَ لَهُ أَسْمَلِكُ ﴿ أَبِهَا الشَّاتُ الْأَحْمَقُ ، أَ تَعْرِفُ مَا تُّتَ مُفْدِمُ غَلَيْهِ ﴾ كُمْ مِنْ رَحُلٍ أُراد أَنْ يَتزَوَّحهِ ، ولكنَّ لـمُ يَسْتَطْعُ أَيُّ مَهْمُ



العجري أَسْرَعَ مِنْها، فماتوا حميعًا أَثْرِيدُ أَنْ تَمُوتَ أَنْتَ أَيْصًا ؟ الحال هيهومييس اله الحقل ووقف هماك. في النوم آنتالي حرّح هيهومييس إلى الحقل ووقف هماك. وحرحت طلائف مِن آلبيت، وزأت هيهومييس، فقالت في نفيها ولا أربد هدا الرجل أن يموت إنه وسيم، شجع ، طَبَّ فيها يندو الوقائت بوالده الحروا أن ينصرف إلى سبيله ، فأنا لا أريد أن أتدرى مَعَهُ ،

لَكِنَّ هِيُومِيبِسَ قَالَ , وَنَقَدُ قَالَتْ إِلَّهِ مُنْتَزُّوحُ ٱلرُّحُنِ ٱلَّذِي

يستطبعُ أَنْ يَجْرِي أَسْرَعَ مَهُمْ عَعَامِي ٱلآلَـ [ إلى أَلْـجَرِّي ! ١

جُرُتُ طَلائطا كَانَتُ أَسْرَع مِنْهُ ، فَتَقَدَّفَتُهُ وَحَلَّفَتُهُ وَرَعَف . حَبِيْدٍ أَلْقَى وَلَكُنَّ أَطلائطا كَانَتُ أَسْرَع مِنْهُ ، فَتَقَدَّفَتُهُ وَحَلَّفَتُهُ وَرَعَف . حَبِيْدٍ أَلْقَى هَبِيُّومِيبِس وَاحِدةً مِن أَنْقَاحاتِ آندُهييَّة ، فَمَرَتْ فَوْق رَاس أَطلائطا وَسَقَطَتُ أَمَامُها ، وَتَوقَفَتُ وَالْتَقَطَّتُه . و حَدَّ هِبَيُّومِيبِس في حَرْبِهِ وَأَذْرَك وَسَقَطَتُ أَمَامُها وَسَقَها وَرَفَعَتْ عَبْنِيهِ فَإِد مِن تَرَاهُ أَمَامُها فَجَرَتْ بَاشْرِع مَمَا فَطِلاً الطَّالِقُ ، وَ الْفَتَرَبُتُ عِبْهُ ، ثُمَّ تَجَاوُرُتُهُ .

وَعَدَيْدٍ أَنْقَى تُفَخَهُ أَحْرَى فَوْقَ رَاسِهِ ، فَسَفَطَتُ عَنْدُ قَدَانِيها ، وَتَوَقَّفَتُ وَأَلْتَفَظَيْها ، وَنَظَرْتُ مِن ٱلتُقَحَةُ ٱلدَّهَبَيَّةُ ٱلحَصِيلَةَ وَحَدَّتُها فِي مُلاِسِهِ فَعَ ٱلنَّفَحةِ ٱلأَخْرى ، وَحَدُ هَيْوَمِينِس فِي حَرْبِهِ حَتَى أَصْبَحَ فِي أَلْمُقَلِّمَةٍ أَلَا مُقَلِّمَةً فِي السَّمَةِ فَعَ النَّفَاحَةِ ٱلأَخْرى ، وَحَدُ هَيْوَمِينِس فِي حَرْبِهِ حَتَى أَصْبَحَ فِي السَّمَقَلِيمِ فَعَ ٱلنَّفَاحَةِ ٱلأَخْرى ، وَحَدُ هَيْوَمِينِس فِي حَرْبِهِ حَتَى أَصْبَحَ فِي السَّمَقَلِيمِ أَلَّهُ مِنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّهُ وَلَا أَنْ مُقَلِّمُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ مُقَلِّمُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُقَالِمُ اللْهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهِ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللْهُ مِنْ أَنْ اللْهُ مِنْ أَلَا مُنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُولِ الللْهُ مِنْ أَنْ الللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُنْ اللّهُ مِنْ أَنْ الللّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ اللّهُ مُنْ أَلِمُ ا

#### 

عاؤدتُ اطلانُها البحري ، ومرَّةُ أُحرى حَلَّفَتْ هِيَهُومِيبِيس ورعه وَاخَد يُفَكُّرُ ﴿ لَذِي تُقَاحَةُ دَهِبِيَةً أُحرى لنَّ الْقِيْهِ فَوْقَ رَأْسِها ، سَأَلْقِيها حَالِمًا . فَإِدْ ٱلْفَطْفَتْ بِنَاحُدُها رَبِحْتُ آسُباقُ ، وحينَتْمِ فِي لسعادَتِي إِذْ

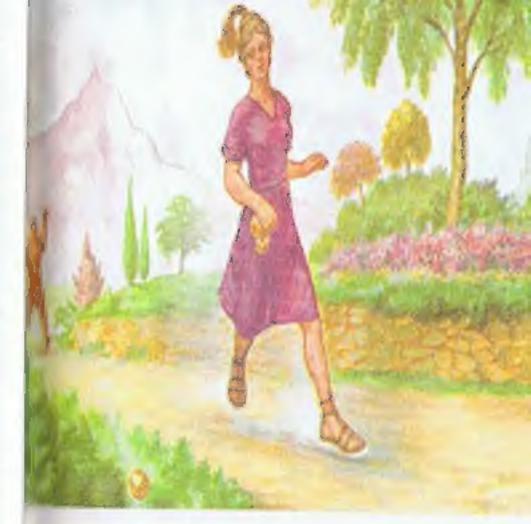

سْتُصْبِحُ زَوْجَتِي ! أَمَّا إِذَا رَأَتُهَا وَلَـمْ تَنْعَطِفُ فَقَدْ فَازَتْ هِي ، وَٱلـمَوْتُ لِي . )

وَرَمِي ٱلتَّفَاحَةَ ، وَرَأْتُهَا . وَ فَكُرَتْ قَائِلَةً فِي نَفْسِها ؛ 1 لَنْ أَنْعَظِفَ لِأَخُذَ هَٰذِهِ ٱلتَّفَاحَةَ ، لأَنِي إِنْ فَعَلْتُ ، آسْنَمْرُ مُوْ فِي جَرْبِهِ وَ فَازَ . ا وَلَكُمُها عَادَتْ تُفَكِّرُ : ﴿ إِنَّهُ شَابٌ شُجاعٌ وَسِيمٌ ظَيْبُ . لا أُريدُ لَهُ أَنْ يُمُونَ . ﴿ وَ أَنْعَظَفَتْ وَأَخَذَتِ ٱلتَّفَاحَةَ .

إِسْتَمَرَّ هِيهُومِينِيسَ يَجْرِي وَ شَعَرَ بِٱلتُّعَبِ، وَ لَـمْ يَعُدُّ قَادِرًا عَلَى

اَلَـجَرِّي بِسُرِّعَةٍ ، وَرَأَتُهُ أَطَّلانُطا أَمَامَها ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِها : 1 يَا لَهُ مِنْ مِسْكِينِ 1 إِنِّي أَسْتَطَيعُ أَنْ أَجْرِي الآنَ وَكَأْنِي طَائِرُ يَطَيْرُ ، وَأَخَـلَفَهُ بَعِيدًا وَرَائِي . وَلَكِنِي لَنْ أَفْعَلَ هٰذَا . 1

وَاسْتَمَرَّتُ فِي جَرِّبِهَا وَلَٰكِنَ بِبُطْءٍ . وَفَازَ هِيهُومِينِيس ، وَتَزَوَّجُ أَطْلاَنْطا . وَيَقُولُ بَعْضُ رُواةِ القِصَّةِ إِنَّ هِيهُومِينِيس لَـمْ يَشْكُرُ أَفْرُودِيتِي أَطْلاَنْطا . وَيَقُولُ بَعْضُ رُواةِ القِصَّةِ إِنَّ هِيهُومِينِيس لَـمْ يَشْكُرُ أَفْرُودِيتِي عَلَى مُساعَدَتِهَا لَهُ ، وَ لِهٰذَا أَحَالَتُهُ وَأَطْلاَنْطا إِلَى أَسَدٍ وَلَبُونَةٍ يَعِيشَانِ فِي الْعَانَة .

وَلَكِنَّ رُواةً آخَرِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ شَكَرَ أَفُرُودِيتِي عَلَى جَميلِ صُنْعِها فُعاشَ هُوَ وَأَطَلانُطا سَعِيدَيْنِ طَوالَ أَيَّامٍ خَياتِهِما.



#### الحكايات اللطيفة

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أحرى

٣ ـ الجواد الأسود الشجاع

ع ــ حكايات من تاريخ العرب

ه - الصندوق العجيب وقصص أخرى

٦ - الحذاء السحري وقصص أخرى

٧ ـــ أليس في بلاد العجائب

٨ \_ حورية النار وقصص أحرى

٥ ــ أولاد الغابة

١٠ من الأساطير الإغريقية

١١ - الإوزة الدهبية وقصص أخرى



مكتبة لبتكنان سكاحة ديكاض الصيلح - بكيروت



هذا العمل هو العشاق الكوميكس ، و هو الغير أهداف ريحية والتوفير المتعة الأدبية فقط ، الرجاء حذف هذا الحد بعد قراعته ، و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسواق لدعم استمر اريتها...

This is a Fan base production, not for sale or ebay, please delete the file after reading, and buy the original release when it hits the market to support its continuity,